

مايو ٢٠٠٦\_العــــد ٢٤٩

## محمد الماغوط؛ الكَمَان والعاصفة



| ع المدنــــى | ة المجتم                                | اٍ إعاقـــــ |  |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|--|
| 800 EV.      |                                         | 80-J81-411   |  |
| 25/20 23II   | •                                       | سكم المشق    |  |
| &accolloces  | *************************************** | Macoll       |  |

🔳 ثـورات المستضعفين فـي الإسـلام

#### أدب ونقد

#### مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية

شهرية يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى تأسست عام ١٩٨٤ / السنة الثالثة والعشرون العدد ٢٤١ مايو ٢٠.١



رئيس مجلس الإدارة: د. رفعت السعيد رئيس التحصرير: فريدة النقاش مصدير التحصرير: حلمي سصصالم سكرتير التحرير: عيد عبد الحليم

مجلس التحرير : إبراهيم أصلان / أحمد الشريف / د. صلاح السروى / جرجس شكرى / طلعت الشابب / د. علي مبروك / على عوض الله / غادة نبيل / كمال رمزى / مصطفى عبادة / ماجد يوسف

#### المستشارون

د. الطاهر مكى / د. أمينة رشيد صلاح عيسى / د. عبد العظيم أنيس

شارك فى هيئة المستشارين ومجلس التحرير الراحلون د. لطيفة الزيات / د. عبد المحسن طه بدر محمصد روميش / ملك عبصد المسزيز

أعمال الصف والتوضيب سحر عبد الحميد

تصميم الغلاف

أحمد السجيني

الإخراج الفنى عسزة عسز الدين

لوحة الغلاف ورسوم العدد للقنان :ممدوح سليمان

#### الاشتراكات لمدة عام

باسم الأهالي / مجلة [أدب ونقد]: داخل مصر ٥٠ جنيها البلاد العربية ٥٠ دولارا / أوروبا وأمريكا ٧٥ دولارا شركة الأمل للطباعة والنشر

الأعمال الواردة إلى العجلة لا تريد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر يمكن إرسال الأعمال على العنوان البريدي أو البريد الالكتروني:

adabwanagd@yahoo.com

موقع [أدب ونقد] على الانترنت: adabwanaqd.4t.com ترجق العجلة من كتابها ألا يزيد عدد صفحات المادة العرسلة عن شماني

القاهرة / هاتف ٢٩/١٦٢٨/١٩ فاكس ٧٨٤٨٦٧ه

صفحات أو ثلاثة آلاف كلمة المراسلات : مجلة (أدب ونقد) \ شارع كريم الدولة / ميدان طلعت حرب / الأهالي

### المحتويات

| * أول الكتابة / المحررة                                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| * قراءة في تحولات الشخصية المصرية / دراسة / وليد علاء الدين ٩          |
| - إشكاليات المجتمع المدني وسبل الحل/ دراسة / حافظ أبو سعدة ٢٠          |
| - المهمشون في التاريخ الإسلامي / كتاب / أحمد صبري السيد ١٣             |
| - محمد مندور والقضية الوطنية / رؤية / به إيمان السعيد جلال ١٤          |
| - محمود الشاذلي وتنويعات علي لحنى الصمود والولادة /نقد/فريدة النقاش ٢٠ |
| *الديوان الصنغير:                                                      |
| - الكمان والعاصفة – مختارات من شعر محمد الماغوط                        |
| إعداد وتقديم: حلمي سالم                                                |
| - الإنتاج السينمائي المصرى الأوروبي المشترك / سينما / أمل الجمل ٨٦     |
| - الطيور المهاجرة وقصص أخرى / كتاب / إيمان عبد المؤمن ٩٢               |
| - أليات التشكيل في «صمت الرمل» / نقد / خالد البلتاجي ١٠١               |
| - عصافير وزهور / ترجمة / شعر عسارة كيرتشي /                            |
| ترجمة عبد الوهاب الشيخ                                                 |
| - وجه الغزالة ، ماس جدائلها / شعر / عبد الناصر صالح                    |
| - بكل وضوح / شعر / محمود خير الله١١٨                                   |
| - خداع / شعر / صلاح جاد                                                |
| - يوميات حذاء / شعر / سامح محجوب                                       |
| - العرايا / شعر / خالد حريب                                            |
| - امرأة واحدة / شعر / سامي الغباشي                                     |
| - الحصان / شعر / ناصر دویدار                                           |
| - الجواد / شعر / محمد حسن على                                          |
| - مخلوقات صغيرة / قصة / سعيد عبد الموجود                               |
| - الخليفة / قصة / أحمد محمد عبده                                       |
| - عن ملفات الأدب في الأقاليم/سمير الأمير                               |
| * إشارات / محمد الماغوط / رجاء النقاش                                  |
|                                                                        |

### أولالكتابة

## الوردةفي الحديقة

الحديقة ممتلئة بالورد .. بيضاء وصفراء، حمراء زرقاء ووردية، برتقالية بنفسجية وقرمزية، هكذا تشكلت رغم أنها سقيت كلها بماء واحد، وانزرعت جميعا في تربة واحدة طميها واحد، سطعت عليها شمس الله الواحدة وتنفست هواءه.

الوردة سرها إذن.. لعله يكمن فى الاختلاف والفرادة ويخاصم من البداية كل سعى للتنميط حتى لو كانت الطبيعة نفسها تتطلع إليه.. هكذا هو كل كائن حى، إنه فريد في ذاته حتى لو انسحقت فرادته تلك بقوة قاهرة ما فإنه يظل يفصح عما يميزه ولو بطرق مراوغة. حتى النمل حين راقب العلماء سلوكه تبينوا أيضا تنوعه الهائل واختلاف حركة كل نملة عن الأخرى رغم التشابهات الكثيرة.. والانضباط الصارم وتوزيع الأدوار.

ما بالنا إذن بالإنسان الذي قال عنه «شكسبير»: أي تحفة فريدة هو... وكان وهو يكتب ذلك البيت الأصيل من الشعر يتحدث عن مطلق الإنسان لا عن ملك أو إمبراطور .. كان يستدعى الصيادين والرعاة .. الحدادين والنجرون وحتى العاهرات.

ولكن كاتبا كبيرا مثل «يحيى حقى» رأى فى روايته «قنديل أم هاشم» الجمهور ككتلة واحدة صماء تكرارية ساكنة.

ولا غرابة إذن أن يقارن بينها وبين النمل والرمل وهى شاردة من بؤسها وتخلفها، وقانعة بأن الظلم عقاب على آثام ارتكبتها،) والجمهور شخصية جماعية جاهلة مفعول بها «كتلة سقطت من شجرة الحياة فتعفنت في

كنفها» ويمكن للمرء أن يتساءل هل هو الغضب من البؤس أم احتقار البائسين؟

لكن بوسعنا أن نجد في هذه النظرة للبشر كجماعة آثار الرؤية الثالية الرومانسية التى تغلفها فلسفيا نزعة آنثروبولوجية ترد المجتمع كله إلى ميول الناس الطبيعية البيولوجية وتنفى عوامل تطوره الاجتماعية العميقة والدور الحاسم الذي تلعبه هذه العوامل في نمو الإنسان وتشكله وبخاصة موقعه الطبيعي من محيطه.. وبيئته الثقافية والتغيرات البطيئة أو العاصفة التي يعرفها هذا المحيط بكل مكوناته..

ومن مثل هذا السياق تبقى صفات الإنسان ثابتة ومن هنا ينبع التشابه والتكرار مادام العنصر البيولوجى حاكما هو نفسه، ويأتى المكتسب الاجتماعى في مرتبة متأخرة.. ويبدو هذا الإنسان المجرد كتلة من العواطف والمشاعر والانفعالات والأفكار والأوهام الثابتة الجوانية التى تسم تكوينه الوجودى ومن شأن هذه الرؤية أن تبرر الظلم باعتباره فعلا خفيا غامضا نابعا من نزوع إنساني فطرى دون جذور اجتماعية أو استغلال طبقى ينهب فيه البعض فائض عمل الأغلبية.

يقول يحيى حقى «ما هذا الظلم الذى تشكون منه؟ ما هذا العبء الذى يجتم على الصدور جميعها؟ ومع ذلك فعلى الوجوه كلها نوع من الرضى والقناعة وما اسبهل ما ينسون».

ولعل «يحيى حقى» برؤيته هذه لما يسميه الرضا بالظلم أن يكون واحدا من المنظرين لفكرة شائعة تقول بأن الخنوع هو خصلة مخلوقة مع الشعب المصرى وبالأمس سألنى صحفى أجنبي: إن كان الشعب المصرى حقا خوافا بطبيعته؟ وهو ما سبق أن قال به «المقريزى حين نقل ما روى عن «عمر بن الخطاب» أنه سأل «كعب الأحبار» عن طبائع البلدان وأخلاق سكانها فقال:

إن الله تعالى لما خلق الأشياء جعل كل شيء لشيء فقال العقل أنا لاحق بالشام، فقالت الفتنة وأنا معك، وقال الشقاء أنا لاحق بالبادية فقالت الصحة وأنا معك. وقال الخصب أنا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك».

تشرنق «يحيى حقى» فى نظرته الرومانسية المثالية للعالم باحثا عن انسجام مستحيل يتوافق فيه الظالمون والمظلومون حتى إنه قال عن المحتلين «إخوتنا»، على اعتبار أن الغفران هو صنو هذا الانسجام المنشود فى عالم متنافر الأجزاء محتقن بالآلام

والإنقسام.

ولم تستطع نظرته - رغم صدقها الشخصى - أن تنفذ إلى ما وراء الظاهر من خنوع «النمل» ومذلته وتشابهات الرمل وتكراره كما وصف هو الشعب. ولم أعثر أبدا من أعمال «يحيى حقى» عن كتابة تتعلق بانتفاضة فبراير ١٩٤٦ التى اندلعت بعد كتابة روايته تلك بسنوات قليلة وتحول «جيش النمل» إلى جيش تعرد وعصيان ضد المحتل والقصير وكبار الملاك، وتراجع الذل الذي حمله الخصب معه إلى مصر كما قال «كعب الأحبار» .. وتلونت مياه النيل حينها بدماء قتلى مذبحة كوبرى عباس وامتلات السجون بالمعتقلين واندلع الغضب في كل مكان.

ورغم العذوبة والطيبة الصافية التى فاتها أن تلحظ فى الطبيعة تنوع الورد واختلافها ونصاعة ألوائها وتباينها الذى يهزم التكرار فقد بدا عطف «يحيى حقى» على الجماهير منطويا على الإزدراء والشفقة التى تعيد إلى الأذهان تعالى الأتراك المعروف على الفلاحين المصريين، على اعتبار أن الأتراك كانوا حكاما والفلاحين محكومين. يقول الكاتب «حركة النمل تتعارض وتتحاذى وتضرب في كل أتجاه.

وحين وقفت الباخرة لدى عودة بطله «إسماعيل» إلى مصر بعد أن درس الطب فى اوروبا «أصبحت جثتها فريسة لجيش من النمل يهاجمها».. إنها الشفقة المروجة بالقرف.

ريقول «إسماعيل» لاحقا في صيغة النداء الملتاعة مخاطبا هذا الجيش البائس ، ناسيا أن ثمة أيضا فرادة من القدرة على الإيذاء:

«تعالوا جميعا إلى .. فيكم من آذاني، ومن كذب على ومن غشني، ولكن رغم هذا ما يزال في قلبى وكان لقذارتكم وجهلكم وإنحطاطكم. فأنتم منى وأنا منكم ، أنا ابن هذا الحي. أنا ابن هذا الحيدان لقد جار عليكم الزمان، وكلما جار واستبد كان إعزازى لكم أقوى وأشد».

فهل يمكن أن يمنح إنسان كل هذا الحب المشبوب إلى كتلة غائمة هى جيش النمل؟ أم أن ثمة أشياء وأشياء تميز كل منها عن بعضها البعض تجعل للمحبة عينين ترى بهما إنسانية كل فرد على حدة.

أما الوجه الآخر لهذه النظرة المتعالية المزوجة بالشفقة والاحتقار في أن فهو القول

بارستقراطية الطبيعة، وهى فلسفة يروج لها المستفيدون من انقسام المجتمعات ومنها المجتمع المصرى بين قلة فاحشة الثراء وأغلبية فقيرة، وبينهما طبقة وسطى مهددة فى كل لحظة بالانحدار وتكافح بأيديها وأسنانها لتبقى مستورة.

فمن الستفيد؟ طبعا هم أصحاب الثروات الهائلة الذين يرون أن الغنى يستحق غناه وأن الفقير يستحق فقاه وأن الفقير يستحق فقره، وأن عدم المساواة بين البشر هو الوضع الطبيعية كما تقول هذه الفلسفة نخبوية لأنها تنتقى الأقوى والأجمل ومن ثم الاصلح فتتوجه على صعيد كل المخلوقات، والبشر هم أيضا مخلوقات الله تصطفى منهم الطبيعة على صعيد كل المخلوظون المنتخبون من الطبيعة أو حتى من الله سبحانه هم عادة الاقلية بينما تغلل الأكثرية الساحقة من الناس هى الجمهور هى «السفلة» على حد تعبير «شوبنهور» أو جيش النمل الذي أشفق عليه «يصيى حقى» ونذره للتكرار والتشابه واكنه بدوره اصطفى منه بطله.

تزدهر هذه الفلسفة في أيامنا السوداء هذه وتتسلل إلى القلوب والعقول.. ولكن مروجيها ينسون شيئا جوهريا ألا وهو أن الإنسان قد تميز عن كل المخلوقات بالوعى .. ولذا فإن العقل النقدى بفند هذه الفلسفة وهو يفككها ويعيدها إلى جنورها الاجتماعية ويزرعها في قلب المصالح التي خرجت هي تعبيرا عنها، ويحتمى العقل النقدى في هذه العملية طويلة المدى بوعي متزايد للجماهير العاملة بحقوقها ومصالحها، وعي يبتكر الناس عبر فرادة كل إنسان فهم أشكالاً متباينة للإفصاح عنه، وابتداع صور للكفاح رافضة أي منطق يقول إن الله قد وزع الأرزاق بهذه الطريقة حتى لو قال بذلك بعض الشيوخ ممن يستفيدون من الانقسام فهو سبحانه لا يرضى حتى لو قال بذلك بعض الشيوخ ممن يستفيدون من الانقسام فهو الله الذي خلقنا حميعا من نفس، واحدة.

تاريخيا كان التنميط والنزعة النخبوية كوجه آخر له هما الأب والأم الشرعيان للفاشية والنازية والعنصرية والصهيونية، إذ تتأسى كل هذه الفلسفات على فكرة تفوق جنس وانحطاط والاجناس الأخرى، وقد كان الإحياء المنظم لفلسفة «نيتشة» التى أقامت عليها النازية خيمتها الفكرية مقدمة لصعود «هتلر» على أساس التفوق العرقى للجنس الآرى، وهى المنظومة التى نقلت عنها بهذه الطريقة أو تلك حركات عنصرية وقومية

متعصبة في كثير من أنحاء العالم مفرداتها الإيديولوجية، وقد أخذت هذه الحركات تستعيد عافيتها مؤخرا بعد أن كانت الفاشية قد تلقت هزيمة ماحقة في الحرب العالمية الثانية، وهي استعادة تتواكب مع تحول الرأسمالية العالمية مجددا إلى الاستعمار العسكري، وبخولها إلى مرحلة العولمة التي يصفها البعض بأنها مرحلة ما بعد الأمبريالية. التي تنتعش في ظلها العنصرية الصهيونية على أرض فلسطين وتبتلع الأرض وتقتلع الزرع وتسحق البشر وياسم وعد إلهي للشعب المختار، وهو الوعد المزعوم الذي تتستر به المصالح الاستعمارية التي تحميها إسرائيل.

وفي هذه الطاحونة نفسها تصب عمليات إحياء النزعات الدينية الرجعية في كل الدينات سماوية وأرضية، وتفتح الباب واسعا في البلدان المتعددة الديانات والأعراق للصراع الطائفي والعرقي، فضلا عن أنها تصلح ملاذا للجماهير البائسة الجائعة والتي تجد فيها هرويا من التعاسة الواقعية على أمل الحياة الأفضل في الآخرة، أي أنها تنعش في اليائسين رغبة عارمة في الخلاص بالموت، بدلا من الخلاص بالحياة.. والخلاص بالحياة يعنى قبل أي شيء رعاية موهبة الحياة والدفاع عنها ضد كل موت، خاصة أن أيام الربيع التي نعيشها الآن تمنحنا فيضا من الألوان وردا وأشجاراً يدعونا كلها للتأمل فيما كتبته عن الورد في أول هذه المقال، وعن معنى التنوع والفرادة يدعونا كلها للتأمل فيما حديون لصنعه على أساس منها، فلسنا نسخا مكرورة وشائهة من بعضنا البعض، وليس بيننا من هو «طبيعيا» وبيولوجيا أرقى وأفضل من والباتين فالغرادة مخلوقة معنا تماما كما الورد، أما الرقى والتفوق فهو كدح وعمل من شروط عادلة.

إنه أوان الورد الذي يدعوني للتأمل من كل هذه المعاني والأفكار ولكنني لا أقول مع «سعاد حسني» إن الجو بديع قفل لي على كل المواضيع .. فالورود تتفتح



### دراسة

## زيف الصورة الذهنية: قراءة في تحولات الشخصية المصرية

### وليد علاء الدين

لعله من الواجب قبل الخوض في استعراض مداخلتي التالية حول (الشخصية المصرية) أن أوضح أنني ما كنت لأفتم بهذا الأمر أو أفكر فيه لو لم أكن منتمياً كلية إلى (مصر): هذا الكيان الذي نصطاح على تسميته بالوطن، والذي احتار دائماً في أمر ذلك

الشعور الدافئ الذي يربطني به، رغم أنه لا يحقق لى ولكثيرين غيري الحد الأدنى من شروط المواطنة الكريمة.

ولا أجد لذلك من أسباب موضعهية سوى الوعى بأن الوطن ليس (أحوال الوطن)، وأنه ينبغى علينا قبل أن ننساق وراء مشاعرنا أن ندرك أن سبب انتمائنا إلى الأوطان مهما بدت قاسية، هو إدراكنا الخفى أن الوطن لا يتحمل تبعات ممارسات القلة التي تدير أحواله، مهما طال بقاء هذه الثلة وزاد فسادها.

وأضيف على ذلك أننى لا أنكر على (الشخصية المصرية) تمتعها بالعديد من الصفات الحميدة، كما لا أنكر أبدأ ما للمصرى من تراث عريق ومتنوع، ولا أنكر كذلك قدرته - أى المصرى - على تحمل ما قد تنوء بحمله الجبال من ظلم وقهر واضطهاد وفساد منذ أقدم العصور وحتى الآن.

لا أنكر كل ذلك من أمور كفيلة بأن تثير في المصرى الكثير من الشبعور

بالفخر والعزة لأنه مصرى (بهذا المعنى)، إلا أن ما ألفت النظر إليه هنا هو ذلك التحول الذى طرأ على نمط منتشر من أنماط الشخصية المصرية – وسيكون هذا النمط هو مقصود التحليل فيما سيلى من المقال – يتجلى فيه الفخر والاعتزاز بصورة مرضية بدا أن الشفاء منهما في حاجة إلى وقفة وعى عام ونظرة موضوعية قبل فوات الأوان.

وسبب ذلك - فى رأيى - أن ما يمتلكه المصرى المعاصر من إحساس بالفضر والاعتزاز بمصريته ليس نابعاً عن فهم وإدراك لحقائق الأمور، بل هو نتيجة لعملية مستمرة مورست عليه منذ سنواته المبكرة، تم (حشوه) خلالها بافكار منزوعة من سياقها - حتى لا نقول مغلوطة - هذه الافكار وإن كانت حقائق ، أو جزء كبير منها هو حقائق، فهى بنزعها من سياقها العام كونت تصوراً مشوهاً وناقصاً ومفتقراً للحياة، جعلها أبراجاً عالية فارهة، إلا أنها عرضة دائماً للسقوط عند أول نفخة ريح، لأنها قائمة على سطح الارض دونما أعمدة أو أساس.

فالشخص (المصرى) المعاصر ينشأ منذ نعومة أظفاره في بيئة تتولى عملية تغذيته بأفكار حول تفوقه وتميزه، وتمنحه قشوراً باهتة حول مجده التليد وحضارته القديمة التي لم تر الدنيا حضارة مثلها، وتغلق الباب أمام تعرفه على الآخر بصورة سليمة، ليصبح لا أحد خارج مصر، لا حضارة ولا فن ولا سياسة ولا أدب ولا... ولا.... ليكبر المصرى وتكبر معه أفكاره المتوهمة حول ذاته وشخصيته، تلك الأوهام التي لا يمتلك القدرة على مقاربتها بشكل واع – لكي لا نقول علمي أو منهجي – وبالتألي لا يمكنه التواؤم معها أو تمثلها أفعالا وخصالاً تدفعه نحو الأمام، ناهيك عن صدمة اكتشافه أن شهة آخرين كثر خارج (مصره) ولهم قدرات تفوق أو تقل أو تساوي ما له من قدرات.

تراكم هذه التصورات فى ذهن المصرى من شأنه أن جعل منه من ناحية: شخصية مثيرة لنفور الآخر إلى حد ما، قادرة على تحريك مشاعر الكراهية فى نفسه بما تحمله من تصور فوقى متوهم حول الآخرين، ومن ناحية أخرى جعلها شخصية سهلة الانقياد وراء ما يستطيع أن يدغدغ تلك المشاعر فيها، إضافة إلى أنها أصبحت شخصية معرضة للإحباط عند أول محك عملى أو مقارنة واقعية تختير مقومات العزة والفخر لديها.

هذا الإحباط هو التوصيف الأقرب للحالة التى تحدث عند مغادرة الشخصية المصرية لمحيطها الذى يحميها، ويشاركها أوهامها الذاتية المتضخمة: أى مصر نفسها ، حيث تسمح شروط هذا المحيط بأن تظل هذه الشخصية هائمة فى فراغ تخيلاتها حول عظمة المصرى وقدراته الخارقة التى جتماً تفوق الآخرين فى كل شىء بداية من الجنس والفحولة الجنسية وانتهاء بالفهلوة والقدرة على صنع المجزات.

ولأن حديثى هنا سوف يقتصر على الشخصية المصرية فى تفاعلاتها خارج محيطها المصرى، وهو الأمر الذى تابعته بحرص طوال فترة إقامتى خارج مصر، فإننى اكتفى بالإشارة إلى ان تصورى النظرى يرى أن الفكرة نفسها تنطبق داخل المحيط المصري، ولكن الفارق الجوهرى فى رأيى أنها تتم فى إطار قاعدة (الأولوية بين اكفاء)، وهو مصطلح استخدمه الدكتور جمال حمدان فى إطار حديثه عن أمر آخر، إلا أننى وجدته يناسب تماماً ما أود قوله فى وصف الفارق بين شعور الشخصية داخل محيطها المصري، وخارجه، لتأكيد وطاة ما تحدثه صدمة المواجهة/ الاحتكاك بما هو خارج هذا المصري).

من الجدير بالذكر أن نتائج هذه المواجهة لا تكون سلبية على طول الخط، بل إنها أحياناً تخلق قوة دافعة داخل الشخص، فيعيد النظر في أمر ذاته ويقيمها وفقاً لمعايير العصر، ويستدعى من تركيبته جواهرها فيثبت جدارة وتفوقاً ونجاحاً، ولكن يحدث هذا فقط لدى هؤلاء الذين يمتلكون القدر من الوعى اللازم للاحتفاظ بتوازنهم واستدراك الأمر وتغيير الاتجاه، عند المتعرض للصدمة التي نعنيها: صدمة اكتشاف ريف الفكرة عند المقارنة أو الاحتكاك أو الآخر، وهؤلاء للأسف - مع وطأة التعبئة الفارغة - يمثلون القلة، ومن هذه القلة نرى هؤلاء للصرين الذين يتفوقون في (الخارج) إلى حد إظهار العبقرية.

ولكن لفساد النموذج العام، فإن قدرة هذه القلة على تحويل الإحباط إلى نجاح يتم نسبة الساقه بالوهم العام حول عبقرية الشخصية المصرية على طول الخط دون قراءة متانية أو منهجية لأسباب تفوق هؤلاء التي لو تمت قراءتها بشكل منهجي موضوعي لكانت مؤشرات فعلية على الخلل المفزع الذي تمر به تلك الشخصية، ولأمكن لنا أن نحلل اسباب هذا النجاح لنحولها إلى نموذج يمكن إتباعه على المدى الطويل لنجعل من الاستثناء قاعدة.

باستثناء هذه القلة فإن المواجهة التى أشرنا إليها تنتج حالات كثيرة يمكن أن نقتبص منها ثلاث شخصيات باعتبارها نماذج بارزة، بين هذه النماذج يمكن تصنيف أطياف كثيرة ومتنوعة يمتاز كل طيف عن الآخر بأمور جوهرية، إلا أن جلهم وإن بدوا أقل تشاؤما، ربما يقعون في واحد من هذه التصنيفات الثلاثة أو يدورون في فلكها، باعتبار أن تصنيف القلة الأول هو الناجى الذي علينا أن نسعى لزيادة رقعته ومساحته بشتى الطرة المكنة.

وفيما يلى محاولة لتوصيف هذه النماذج، ربما لن تنجع فى الفرار من أسر المبالغة التى يستدعيها عادة الحديث عن أنماط من البشر تعيش بيننا، كما أننى فى البحث الأصلى أتبعها برصد لعدد من الأمثلة العملية على كل منها لتقريب الصورة من ناحية، ولإزالة أية شبهة للتجنى قد تكون أوقعتنى فيها محاولة صياغة الأفكار بالكلمات من ناحية أخرى، وهو أمر لن يتسع المجال له هنا .

#### شخصية المحتال:

أو م ننزاوية نظر اخرى شخصية الـ (Surviver) الذى تنحصر مهمته فى أن يبقى حياً بعد انقضاء حادثة ما، وهو تحول يصبب الشخص فور اكتشافه أنه لا يمتلك من القضاء العملية أو المقومات الحقيقية ما يتفق والصورة الذهنية التي يمتلكها حول نفسه، ولكنه لا يستطيع نقل هذه المعلومة لتصبيح معرفة ترقى إلى مستوى الوعى ليعمل من خلالها على تجاوز أزمته ، فيقوم بتدريب نفسه والتعلم والتقاط المهارات الكفيلة بانخراطه على الأقل فى الحياة بغض النظر عن أن يصبح مميزاً أو غير ذلك.

تجد ذلك الشخص يركز كل مهارته وقدراته في المعارضة الفارغة أو الإصرار المبالغ فيه على صحة ما يقوم به من أعمال، أو رفض الآخر بحماقة واعتباره أقل منزلة منه، وهو يوجه كل معرفته في اتجاه التحايل على ما يعترضه من أمور، فقط لتجاوزها وليس لاحتوائها، والتجاوز هذا في المعنى الذي أقصده هو عبور الأمر، بينما يشمل الاحتواء عبور الأمر وتحويله إلى معرفة مكتسبة ضمن تركيبة الشخصية.

ومنى ذلك أيضاً أن هذا الشخص لا يضيف إلى شخصيته مهارة جديدة بتحايله على الخروج من المأزق ، فهو يخرج من المأزق بالحيلة سطحياً كما مر به، دون أن يضيف إلى الخبرات الإيجابية لديه جديداً، بل يزيد من رصيد قدرته على التحايل، فتتأكد لديه الصورة الذهنية الزائفة عن كونه مميزاً وقادراً على تجاوز المشكلات بالفهلوة.

#### شخصية (الكامن)

وهو الشخص الذي يفضل عدم المنافسة داخل الميدان، ولكنه لا ينسحب منه، ويبقى منطوباً على ذاته.

. وهو لم ينسنحب لأنه لم يعترف بفساد الصنورة الذهنية التى عاش عليها، ولم يعترف بأسباب فشله الحقيقية، وإنما هو انطواء يتضمن قدراً من الغضب على الدنيا التى لا تعترف بالعبقرية ولا تعطى لكل ذى حق حقه، وتكيل بمكاييل غير عادلة، وغير ذلك من تصورات.

هذه الشخصية المنطوبة لا تنسجب كما أسلفنا من الميدان، وتظل كامنة في أي مكان يتوفر لها، بمهارات معطلة ذاتياً، (أي أنه لا يخلو من مهارات إلا أنها تعطلت في إطار نمط الكمون الذي اختاره لنفسه)، ونفسية معتلة تلعن الزمن والظروف، وتهزأ من كل آخر قادر وفاعل، ولا تعترف بمهارة هذا الآخر بل تعللها بجور الزمن الذى لا يفرق بين الرحال.

هذا النموذج: الكامن، يتضمن اطيافاً عدة مثله مثل بقية النماذج، فتارة تراه شخصاً متنا النموذج: الكامن، يتضمن اطيافاً عدة مثله مثل بقية النماذج، فتارة تراه شخصاً متعالياً على الآخر تماماً، لا يكاد يراه، إذا كانت الظروف تسمح له بذلك، وهو بهذا يعوض ما يشعر به من صدمة المقارنة، وتارة تراه شخصاً متملقاً ومداهناً للآخر بشكل مبالغ فيه، يضمر في نفسه رفضاً شديداً لهذا الآخر الذي تضطره الظروف إلى مداهنته وفق مبدأ شهير: (إن كان لك عند الكلب شيء قل له يا سيدى)، كما يمكن أن تجده شخصاً لا يرغب في أن يشعر بوجوده أحد، يمضى ساعاته وإيامه في ممارسة رد الفعل وتنسيقه وليس الفعل والمبادرة،...

وهكذا.

#### شخصية (المنسحب):

وهو الشخص الذي تصعقه نتيجة المقارنة بين الصورة الذهنية التي عاش عليها طوال حياته، وبين القدرات الواقعية لهذه الصورة على محك الفعل.

لسبب أو لآخر تختار هذه الشخصية أن تنسحب فوراً من خوض المعركة، ربما لانه تمتلك (نصف وعي)، يسمح لها بالقدرة على تمتلك (نصف وعي)، يسمح لها بالقدرة على تحريل هذه المعرفة إلى قوة دافعة، فترداد وطأة الصدمة عليها، لتصبح صدمتين: صدمة اكتشاف الشخص زيف الصورة الذهنية، وصدمة تصوره لا يتطلبه تغييرها من جهد لا يستطيع بذله، فتكون النتيجة الانسحاب الكامل، فلا هو تمكن من أن يصبح (المحتال) كالنم وذج الأول لأن القدر الذي يملكه من الوعى يحول بينه وبين لعب هذا الدور باحتراف، ولا هو أمكنه الكمون كالشخصية الثانية للسبب نفسه (نصف الوعي) فيكون الخيار الاقرب هو الانسحاب.

وعادة ما تكون الصورة المثالية لهذا الانسحاب العودة إلى المحيط الذى يشاركه خيالاته عن العبقرية ولكن للأسف فإن هذا النموذج يظل ما بقى له من حياة مشروخاً، لا هو حلق فى أفق مغادرة الوهم، ولا هو تمكن من العودة إلى حالة الاستقرار فى محيطه الأول.

ويمكن ملاحظة هذا الأمر بكثافة على فئات من العائدين من العمل فى الغرب أو فى الغرب أو فى الخاب أو فى الخاب أو الكامن النجاح وفقاً لمبادئ الشاجية) أو الانخراط وفقاً لمبادئ الشخصية الأولى (المحتال) أو الكمون كما يحدث مع الشخصية الثانية (الكامن).

ويتبدى ذلك الانسحاب في أنماط السلوك التي يتبعها هؤلاء في الحياة بعد عودتهم إلى

محيطهم الأصلى ، وعادة ما تصييهم الأمراض العضوية الناتجة عن حمل نفسى رهيب، أو يقضون بعد سنوات قليلة من العودة إلى محيطهم، أو ينخرطون فى أمر المتعصبين، سواء كان هذا التعصب دينياً أو فكرياً لأنهم يرون فى العودة إلى الأصول والماضمى وإلفاء الآخر ومصادرته ومحاولة تنميطه بنمطهم أو إقصائه من منظومة التفكير ما يرجهم من عذاب هذا الشرخ الذى أصابهم إلى غير التنام، كما أن هذا الانتماء إلى الماضى قد يظهر فى أشكال من النكوص النفسى والدخول فى حالات نفسية مرضية.

..

قبل الانتقال إلى محاولة تقصى إرهاصات هذه التحولات فى التاريخ، اجد واجباً التأكيد على أن توصيف النماذج الثلاثة السابقة لا يعنى أنها النماذج الوحيدة أو أنها تتسع لتشمل جميع المصريين، إلا أنها كما رأيتها تستوعب عدداً كبيراً منهم، وإن لم يعن ذلك انطباق جميع التفاصيل النظرية لكل واحدة على كل شخصية مصرية، فإن هناك إطيافاً كثيرة ومتعددة كما ذكرت سابقاً تتداخل مع هذه النماذج وتتقاطع.

كما أن تتبع هذه الصفات لا ينفى أو يتعارض بحال مع أن المصرى بالفعل مميز، وأن من شأن هذه الأمور أن تعطل ميزاته وقدراته ومهاراته الخاصة، تلك المهارات والقدرات و رالخبرات التى لا جدال فى كونه قد اكتسبها بفعل التجارب والمحن والظروف التي مر بها – مثله فى ذلك مثل باقى الشعوب – إلا أن التجارب فى حالته امتدت نسبياً فى الزمن كما كانت قاسية وغزيرة ومتنوعة، ولفرط قسوتها تلك فإنها كانت كفيلة بتحويله إلى شخصية منكسرة وفاقدة للثقة، وربما أن رغبته فى مقاومة هذا الانكسار ساهمت بشكل أو بآخر مع صحبة أخرى من العوامل فى تحوله إلى تلك الأنماط محتمياً من قسوة الانكسار وصدمته بقشرة زائفة ساهم فى تكريسها مناخ عام وممارسات توالت على مر التاريخ.

كما ينبغى التاكيد على أن هذه الملامح لا يمكن أن تكون مقتصرة على المصريين بعينهم دون شعوب الأرض، وإلا أنزلقنا في فخ الوهم من زاوية أخرى، فهى لابد موجودة بشكل أو بآخر ولاسباب ومواضعات مختلفة أو متشابهة لدى كثير من شعوب العالم، وربما أن عارض الفخر الزائف هذا عامل مشترك بين جميع الشعوب العربية تحديداً، وهو ما يلمسه المغترب في بلد يضم جميع الجنسيات العربية، فالعراقي مثلاً يعتقد أنه صاحب أقدم حضارة وأن اكتشاف العراقي القديم للعجلة يعنى أنهم أصحاب أول حركة في العالم، وينظر إلى الجنسيات الأخرى من العرب نظرة دونية أو حاقدة أو ناقدة، واليمني يرى أنه أصل اللغة ويالتالي الحضارة، ولا يقل في ذلك اللبناني والسوري والمغربي، ولكل أسبابه وأومامه ، بينما الشخصية الخليجية تمارس الآن نوعاً من التعالى الشكلي

على الجميع، ولكن ليس داخلاً في إطار اهتمامي – على الأقل الآن – تقصى هذه لللامح في شخصية أخرى غير المصرية.

رؤية تاريخية

لعلّه من الصعوبة بمكان أن نصدد تاريخ بداية المارسات التى انتهت بالشخصية المصرية إلى هذا الوضع، أو هددت بتفشيه، إلا أن البعض يعيد نشوء فكرة (القومية المصرية) إلى فترة وجود الحملة الفرنسية، والقاومة الشعبية لها، وما حدث كذلك من مقاومة الشعب للمماليك وللوالى العثماني إلى أن وقع الاختيار على محمد على.

وربما كان الرافعي في كتابه (تاريخ الحركة القومية) هو أول من ربط بين مقاومة المصريين للحملة الفرنسية وما أعقبها حتى اختيار محمد على، وبين ولادة الشعور بالقومية المصرية، فقد أشار إلى أن «نابليون قد استثار الروح القومية المصرية، ولم يسبق لفاتح قبل ذلك العصر أن يشيد بمكانة مصر وعظمتها ويوجه خطابه إلى المصريين وبعدهم بأن يكونوا أصحاب الحل والعقد في البلاد»(١).

بينما منع لويس عوض فكرة القومية المصرية ميلاداً آخر(٢)، حين ربطها بالمذكرة التي رفعها (المعلم يعقوب المصري) إلى الإنجليز، والتي تضمنت مطالبة بحكومة مصرية مستقلة، معتبراً بذلك أن (يعقوب) – الذي كان يعمل لصالح الفرنسيين وقتها فمنحوه لقب جنرال، والذي تدور حول شخصية شكوك كثيرة – هو صاحب فكرة القومية المصرية.

وفى كلتا الحالتين فإن ما اعتبره البعض بده إحساس المصريين بذاتهم، هذا الإحساس الذى سوف ينمو بعد ذلك ليتخذ أحياناً أشكالاً غير صحية، لم يكن نابعاً من إيمان المصريين بذلك، أو نتاجاً حتمياً لممارسة المصريين العملية الحياة ورؤيتهم لجوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية فالواضح أن ميلاد هذه الحركة – إذا جاز استعمال هذا المصطلح لوصفها – جاء باعتبارها بديلاً رأى الفرنسيون أنه الأفضل لصر بعد رحيلهم عنها لكى لا تستقيد من رحيلهم قوة منافسة لهم، فإذا كان الرحيل ضرورة، فلتكن إذن (مصر للمصريين).

كما أن الإشادة بعظمة مصر وحضارتها التى استخدمها نابليون فى خطاباته للشعب للصرى يمكن أن نعتبرها من قبيل مغازلة هذا الشعب لاستقطابه وتحييده وكسر شوكة للقاومة المتوقعة منه.

وقد أشار الدكتور أحمد على المجدوب في كتابه (الوهم والحقيقة في الفكر المصري

الحديث) إلى أن إعجاب الرافعى بنابليون يعد من قبيل التعصب لفكرة القومية المصرية «إلى الحد الذي يجعل الرافعي يغفر لهذا المحتل كل جرائمه وأثامه في حق مصنر وأبنائها لمجرد كلمات لا قيمة لها أثبتت الأحداث التي سبقتها والتي لحقتها كذبها».

أما ما تضمنته مذكرة (الجنرال يعقوب) الذي نسب إليه لويس عوض فكرة القومية المصرية، فإنه يقدم دليلاً قاطعاً على أن هذه الدعوة ليست نتيجة طبيعية لمارسة عملية واعية، يقول في تلك المذكرة: «إن إنشاء هذه الحكومة لن يكون قط نتيجة لشورة استحدثها نور العقل أو اخمار المبادئ الفلسفية المتصارعة، ولكن تغييراً تجريه قوة قاهرة على حياة قوم ولدعين جهلاء يكادون لا يعرفون في الوقت الحاضر إلا عاطفتين تحركان الأخلاق: المصلحة، والخوف»(٣) ويقول: «إن طول استعباد المصريين تحت يد الترك والمماليك قد حرم مصر من النور الكافي لتكوين رأى عام بصير يمكن أن يضرج منه عمل سياسي لتغيير نظام الحكم».

ويغض النظر عما تم إطلاقه على (الجنرال يعقوب) من صفات الخيانة والعمالة وغيرها (انظر كتاب الدكتور أحمد على المجدوب: الوهم والحقيقة في الفكر المصرى الحديث)، لأنها في حاجة إلى نظر وفحص على مستويات أخرى فإننا نجد في مذكرته التي استند إليها لويس عوض في تنصيبه أباً لفكرة القومية المصرية إشارات وأضحة إلى ما أوردناه سابقاً من صفات الشخصية المصرية، فالمذكرة عبارة عن اجتهاد (فهلوي) يهدف إلى إقناع الطرف الآخر بما يرغب فيه، فلأنه يخاطب الإنجليز فهو يرى أن «أيه حكومة تحكم مصير تفضيل حكومة الترك» ويقنم الإنجليز بأنه «أنضم إلى الفرنسيين بدافع من رغبته الوطنية في تخفيف آلام مواطنيه» وأن «الفرنسيين خدعوهم»، ولهذا «فالمصريون الآن يحتقرون الفرنسيين احتقارهم للترك فيما مضى»، مؤكدا أن «الفرنسيين جعلوه يعتقد أن بلادهم أقوى بلاد أوربا» وأنه «لم يكن يعرف شيئاً عما . لإنجلترا من قوة بحرية عظيمة»، ومم ذلك فقد كان بعلم «أنه بغير تأبيد بريطانيا العظمي فإن رغبته في أن يرى وطنه يتمتع بالاستقلال مقضى عليها بالفشل». ثم يؤكد بعقوب أنه لا داعي للخوف من دفاع المصريين عن استقلالهم، لأنهم لن يتمكنوا من توجيه هذا الدفاع ضد الأوربيين إلا بعد وقت طويل، عندما تصبح القوة القومية منظمة وتكون قد اكتسبت الاحترام، إلا أن هذا الدفاع (القومي) سيكون ضد الترك والماليك، وفي هذه الصالة «نعتقد أن الدول الأوربية يمكنها أن ترد عنهم كل عدوان يقع على مصر، وبالإضافة إلى هذا ففي إمكان المصريين أن يستخدموا على حسابهم قوة أجنبية مساعدة مؤقتة يتراوح عددها بين ١٢ ألف رجل و١٥ ألف رجل بكفون وزيادة لإيقاف الترك عند الصحراء ولتحطيم الماليك في داخل مصر، وستصبح هذه القوة نواة القومية

المصرية»(٤) (تاريخ الفكر المصرى الحديث - الجزء الأول).

من الواضح إذن أن فكرة القومية المصرية لم تكن إلا نتاج صراع قوتين كبيرتين على مصر، الفرنسيون من جهة والإنجليز من جهة أخرى، ولم يكتب لهذه الفكرة أن تتحقق أو أريد لها ألا تتحقق، إلا أنها عاشت في ثنايا كل الحكومات التي تعاقبت على حكم مصر بعد ذلك بدءاً من محمد على الذي أفاد كثيراً منها ومن مثيلتها: القومية العربية، في التكريس لحركته الاستقلالية عن الباب العالي، حيث إن الأولى كانت تضمن له حكم مصر حكماً مستقلاً بينما الأخرى تضمن له حكم الاقاليم العربية التابعة للضلافة بالإضافة إلى مصر.

ولا داعى هنا للخوض فى تفاصيل المخططات والمؤامرات التى كانت تحاك فى ذلك الوقت من أطرافها الفاعلة أو الفرعية، لأن الهدف هو قراءة آثار تلك السياسات على نمو الشخصية المصرية، وما تم تمريره إلى بنائها الثقافى من أفكار لكسبها أداة لهذا

الطرف أو ذلك فيما يتم التخطيط له.

وتحفل الكتابات التى تناولت تاريخ مصر فى تلك الفترة بإشارات تفيد بأن المصريين لم تكن لديهم أي ارتباطات نفسية بتاريخ مصر القديم تدعوهم إلى تقييم ذواتهم على أساسه، ومن أهم هذه الإشارات ما ورد فى كتاب (وصف مصر) الذى كتبه علماء الحملة الفرنسية نفسها التى يبدأ الحديث عن القومية من عندها، وكذلك ما أوردناه سابقاً من وصف الجنرال يعقوب المصرى المصريين بأنهم «وادعين جهلاء يكادون لا يعرفون فى الوقت الحاضر إلا عاطفتين تحركان الأخلاق: المصلحة، والخوف».

وإذا كان هذا الاعتراف السابق بعدم وجود ارتباطات نفسية يتطلب قدراً ما من الاعتراف بجهل العامة من المصريين حتى ذلك الوقت بتاريخهم وحضارتهم بعيداً عن الخوض في اسباب هذا الجهل التي لا يخفى معظمها، إلا أن غياب هذه الارتباطات النفسية يصلح كذلك أن يكون مؤشراً للحكم على الشخصية المصرية (انذاك) بالسوية والاعتدال، فالمصري إذا لم يكن يتحرك فيما أورده التاريخ حوله من ثورات على الظلم والاستغلال من دوافع مغلقة على تصور وهمي لذاته بل كان ينطلق من مبادئ ومشاعر إنسانية عامة دافعاً لظلم أو مطالباً بحق مغتصب في أرض أو رزق أو كرامة، أو مطالباً بحرية، وكلها أمور تمنح حركته عبر التاريخ قدراً من النبل يختفي إذا ما حصرنا مبررات هذا التحركات في رغبة ضيقة الأفق يحركها شعور بأفضلية متوهمة جنسية كانت أو عرقية أو حضارية أو غيرها من أمور.

فى ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ ثار الجيش على الملك فاروق الأول بقيادة مجموعة الضباط الأحرار، وفي عام ١٩٥٣ أعلنت الجمهورية المصرية، وكان اللواء محمد نجيب هو أول رئيس جمهورية مصري، وفى أبريل عام ١٩٥٤ أصبح البكباشى جمال عبد الناصر رئيساً للوزراء، وفى نوفمبر من العام نفسه أصبحت كل السلطات فى يد عبد الناصر الذى تم انتخابه رسمياً رئيساً للبلاد فى يوليو ١٩٥٦.

جاءت الثورة المصرية، قبل أربع سنوات من رحيل المستعمر الإنجليزى - لتصبح - كما يؤرخ لها - بداية الوعى وبداية تكون الشخصية المصرية المعاصرة، وهى إنجاز لا ينبغى التقليل من شأنه، ولكن لا يعنى ذلك أن نغفل عن التنبيه إلى ما أسهمت فيه السياسة التي جاءت بها هذه الثورة - بنوايا قد تكون حسنة - في تصعيد منحنى تطور الخلل الذي أصاب الشخصية المصرية في هذا الاتجاه.

ولعل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عندما وجه اهتمامه إلى إعادة بناء الشخصية المصرية وفق الشعار الشهير للثورة (ارفع زاسك يا أخى فقد مضى عهد الاستبداد) لم يكن يتخيل إطلاقاً أن محاولات تنفيذ رغبته تلك سوف تصب – عمداً أو مصادفة – فى التكريس لما أشرنا إلى نشوئه تواكباً مع الدعوة إلى القومية المصرية، وأن هذه الرغبة سوف يساء استغلالها – بحسن أو بسوء نية – عبر السنوات اللاحقة لتضع اللبنات الأكثر صلابة فى التحول الذى أصاب الشخصية المصرية لتصبح المحملة النهائية شخصية تعانى من تورم فى اعتزازها بمصريتها دون معرفة بالحد الأدنى لأسباب هذا الاعتزاز، ودون أن تمتلك مقومات تحويل هذا الاعتزاز المرضى إلى واقع حقيقى.

وربما تفيد في تأكيد فرضيتنا هذه قراءة لمفردات الخطاب (الإرشادي) في الفترة الناصــرية (الإعــلامي) بعـد ذلك إلى عـصــرنا الصـاضــر، والممارســات التي تمت علي الصعيدين الاجتماعي والسياسي منذ الثورة وحتى الآن.

ولا داعى لأن أذكر هنا بأن هذه القراءة لا تعنى أبداً نفى ما قد تتضمنه أى من الفترات التاريخية التي يرد ذكرها من إيجابيات أو إنجازات أوحتى معجزات، ولكنها – مرة أخرى – تحاول أن تتلمس تأثير الممارسات التى تمت في تلك الفـترات على نمو الشخصية المصرية، وما تم تمريره إلى بنائها الثقافي من أفكار.

#### اختراق النموذج المغلق

ولأن المجال هنا لا يسمح بنشر جميع محاور البحث التي تتبعنا فيها أبرز اشكال المارسات التي رأينا أنها ساهمت في الوصول بالمشكلة إلى دروتها في فترة الخمسين سنة الماضية على الأقل كما تتبعنا خلالها أيضا أعراض تلك الشخصيات الثلاثة لدى النضبة من المثقفين والكتاب المصريين من خلال كتاباتهم، ولدى النظام من خلال ممارساته، وربما سنحت الفرصة لنشرها فيما بعد، فإنني حريص على أن أقول أن ما

اثرته من نقاش حول الشخصية المصرية وتحولاتها عند وقوع صدمة الاحتكاك مع الآخر يتسع ليشمل المجتمع المصري كله نظراً لانهيار السدود المنيعة التي كانت تفرضها مصر حول أنمونجها المغلق الذي تردد في داخله بحرية مطلقة أفكارها حول العبقرية والريادة والتفرد والتمييز، فلم يعد الخطاب المعد داخلياً هو الخطاب الرحيد المتاح أمام المصرى بعد الانفتاح المذهل الذي أحدثته ثورة التكنولوجيا والفضائيات وأقنية الاتصال، ولم تعد الصدمة الناتجة عن الاحتكاك والمقارنة وبالتالي اكتشاف زيف الاوهام الذاتية وخداع الصورة الذهنية مقصورة على أولئك الذين ينتقلون إلى الآخر في محيطه، بل اصبحت صدمة عابرة بعد أن صار الفضاء مكشوفاً على آخرين كثيرين خطابات مختلفة متباينة ومتفارية في القوة والضعف.

وفي اعتقادي أن الأرمة الحقيقية تكمن في المرحلة الحالية التي ينبغي الانتباء إليها وهي مرحلة تلقى الصدمة التي بدأ المجتمع المصرى يتعرض لها بالفعل، دون أن تكون هناك محاولات لتوقع وقياس ردود الأفعال على تلك الصدمة، وبالتالي غياب سيناريوهات متماسكة للتعامل معها، والتجهيز للتحولات المذهلة التي من شأن هذا الانفتاح الصادم أن يحدثها في طبيعة وتركيبة الشخصية المصرية واضعين في الاعتبار ما عاشت عليه تلك الشخصية طوال عقود من أوهام التفرد والسبق والريادة.

لذلك فإن الحديث عن شخصيات كالمحتال، والكامن والمنسحب والهيافها التى تناولناها بالبحث على صعيد انتقال المصرى للعيش فى مصيط الآخرين، ينطبق أيضا على المصريين داخل محيطهم الخاص الذى لم يصبح خاصاً بمعنى (منعزل ومغلق) كما كان من قبل، بمعنى آخر لم يعد (تحت السيطرة) كما كان قبل ثورة الفضائيات المذهلة. وهو أمر يمكن أن نعزو إليه ببساطة العديد من أشكال التحول والظواهر الجديدة الوافدة على المجتمع المصرى، والتغير الحادث فى أنماط السلوك لدى الجميع تقريبا، وتحديداً لدى الفئات الاكثر استعداداً للتغيير واكتساب قيم وعادات جديدة كالشباب والمراهقين والبسطاء من عامة الشعب.

#### هوامش:

١ -- عبد الرحمن الرافعي، تاريخ الحركة القومية مكتبة النهضة المصرية القاهرة
 ١٩٥٥ صفحة ٨٨ .

 ٢ - د.لويس عوض، تاريخ الفكر المصرى الحديث، كتاب الهلال، الطبعة الثالثة القاهرة ١٩٦٩ .

٣ - المرجع السابق صفحة ١٨٩ .

٤ - المرجع السابق .

### دراسة

## إشكاليات المجتمع المدنى وسبل الحل

#### حافظ أبو سعده

لقد شهد عقد التسعينيات جملة من التغيرات السياسية والاقتصادية - فرضتها التحولات الإقليمية والدولية - وذلك من قبيل التحول نحو اقتصاد السوق، والتحول

الديمقراطي، وارتبط بهذه التغيرات تراجع دور الدولة وبزوغ القطاع الأهلى كفاعل جديد، والذي عرف بالقطاع الثالث إلى جانب الحكومة والقطاع الخاص، وبعد إن كانت مفاهيم الرعاية الاجتماعية والعمل الخيرى من أهم منطلقات هذا القطاع، طرحت مفاهيم جديدة مثل التنمية والمشاركة الشعبية والتمكين والسعى التأثير على صانعى القرار السياسي، بل وظهرت نظريات جديدة حول العلاقة بين الدولة والمجتمع تقوم على مفهوم انحسار دور الدولة في المجتمع ومن هذه النظريات والمدارس ما يهتم بما يسمى بمجتمع الشبكات أو مجتمع بلا مركز أو المجتمع متعدد المراكز.

وقد عكست جميع مؤتمرات الأمم المتحدة خلال التسعينيات ابتداء من قمة الأرض مروراً بمؤتمر القاهرة للسكان ومؤتمر المرأة ببكين ومؤتمر القمة الاجتماعية بكوينهاجن، أهمية دور القطاع الأهلى كشريك في التنمية وهذه المؤتمرات تبنت مفهوم الحكم الرشيد بركائزه الثلاث وهي: الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. كما روجت لما سسمى بالثقافة المدنية التى تقوم بالاساس على «احترام قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان، وما يرتبط بذلك من قيم التسامح والحوار وقبول الاختلاف، والمؤسسية، والشفافية والمحاسبة».

ومن مظاهر شيوع الثقافة المدنية النمو الواضح سواء على المستوى الكمى أو النوعى الذى شهده القطاع الأهلى العربى خلال العقدين الأخيرين، فمصدر مثلاً بلغ عدد المنظمات الأهلية فيها عام ١٩٩٤ حوالى ١٩٢٠ ١٤ جمعية، ولكن الان يبلغ عددها المنظمات الأهلية فيها عام ١٩٩٤ حوالى ١٩٢٠ ١٤ جمعية، ولكن الان يبلغ عددها وحدة وهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونلك في عام ١٩٨٣ ليصل إلى ٢٦ منظمة أو مؤسسة مدنية تتبنى قضايا حقوق الإنسان المختلفة، ووصل عدد هذه الجمعيات في الأردن وفق تقديرات عام ٢٠٠٠ إلى ١٨٣٠ جمعية، وفي تونس ٢٥٠٥ جمعية، وفي لبنان الجزائر ٢٤٨ جمعية، وفي السودان ٢٤٦ منظمة، وفي لبنان عام ١٩٠٠ جمعية. وتزداد أهمية هذه الأرقام إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع قبل عام ١٩٨٠، ففي السودان مثلاً لم يتجاوز عدد المنظمات حتى عام ١٩٨٩ حوالى ٣٠ منظمة، ولكن في عام ٢٠٠١ ارتفع إلى يتجاوز عدد المنظمات حتى عام ١٩٨٩ حوالى ٢٠ منظمة، ولكن في عام ١٠٠١ ارتفع إلى

ويدل تنامى أعداد الجمعيات الأهلية على أن هناك حاجة مجتمعية لهذه الجمعيات من ناحية اتساغ نشاط ومجال اهتمام العديد من الجمعيات الأهلية لتتجاوز العمل الخيرى وتقديم الخدمات والإعابة إلى الاضطلاع بمهام دفاعية مثل حقوق الإنسان والمراة والبيئة. وهذه المهام تحمل في طياتها دورا تغييريا للمواطن والمجتمع ككل، وذلك بالسعى لفرض القيم المشاركة والشفافية وقبول الاخر. كما تتميز الجمعيات الأهلية عن بقية منظمات المجتمع المدنى بأنها أكثر تماساً واتساقا بالطبقات الشعبية والفقراء والمهمشين.

ومن الملاحظ أن توجهات الحكومات العربية قد اتسمت إزاء العمل الأهلى بالازدواجية وغلبت عليها المسحة الانتهازية فمن ناحية أدى الامتمام الدولى خاصة من قبل منظمات الأمم المتحدة وهيئة التمويل بمشاركة المنظمات الأهلية فى تحقيق أهداف التنمية وأيضاً نجاحها فى سد الفراغ الذى تركته الدولة إلى زيادة اهتمام الدولة بالمنظمات الأهلية، وربما يكون هذا من ضمن دوافع تلك الحكومات لإنشاء العديد من الجمعيات، بيد أن هذا الاهتمام كان انتقائياً بمعنى أن الدعم والمساندة يتم توجيههما للجمعيات التى تتفق مع سياسة الدولة، أو التى تقوم بدور تنموى مكمل لدورها، فمثلا مشروع الأسر المنتجة فى مصر حصل على دعم ضخم من الصندوق الاجتماعى للتنمية وأيضا الجمعيات المعنية بمسائل الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة، وذلك على خلاف التعامل مع المنظمات الأهلية ذات المسحة السياسية والتي تتعرض للحصار والمواجهة العنيفة، وتوضع في قفص الاتهام، أما في الدول الغربية فلا يوجد فاصل بين السياسي واللاسياسي في العمل الأهلى.

#### دور المجتمع المدنى في دعم قضايا حقوق الإنسان:

السم بروز المنظمات الأهلية ذأت الصبغة السياسية وأهمها منظمات حقوق الإنسان بمناخ من عدم الثقة والتردد في التعامل معها من قبل الحكومات العربية، كما تقع صدامات بن الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان من حين لاخر وقد بلغت ذروة تلك الصدامات في التسعينيات.

وبرغم ذلك نجحت المنظمات الحقوقية العربية في وضع قضايا حقوق الإنسان على أجندة أعمال الحكومات، وكذلك الرأي العام. فعلى سبيل المثال، جاء إشهار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعد خوضها معركة طويلة مع الجهة الإدارية استمرت ما يقرب من ١٨ عاماً حول في اسم المنظمة واعتراض الجهة الإدارية على أنشطتها. فقد نشأت المنظمة عام ١٩٨٥ كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وتقدمت في عام ١٩٨٧ بطلب تسجيل وفق القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤، وهو الطلب الذي قويل بالرفض من قبل الجهات الإدارية، فلجأت المنظمة للقضاء الإداري الذي أبد قرار الرفض وفي عام ١٩٩٢ تم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وظلت القضية متداولة حتى عام ٢٠٠٠. في هذا الوقت كان قد صدر قانون الجمعيات ١٥٣ لسنة ١٩٩٩، فتقدمت المنظمة المصرية بطلب تسجيل جديد، حيث قررت الجهات الإدارية تأجيل النظر في الطلب بناء على طلب الأجهزة الأمنية، وهو ما يعني امتناعاً سلبياً من جهة الإدارة. فقامت المنظمة بدورها بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري ، وحصلت على حكم بالقيد في سجلات وزارة الشئون الاجتماعية في ٢٠٠١/٧/١، إلا أن الجهات الإدارية رفضت تنفيذ الحكم حتى صدور قانون الجمعيات ٢٠٠٢/٨٤ ثم تقدمت المنظمة بطلب تسجيل جديد بناء على الحكم الذي صدر لصالحها، وتم إشهار المنظمة المصرية لحقوق ألإنسان كجمعية أهلية، وجاء الاعتراف الرسمي بالمنظمة المصرية من قبل الجهات الإدارية لاحقاً للاعتراف بها من قبل قطاعات اجتماعية وهيئات ومؤسسات وأفراد على المستوى الدولي والمحلى. ومن ناحية أخرى، مازالت هناك مجموعة أخرى من المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية التي ترفض وزارة الشئون الاجتماعية إشهارها. وبرغم ما سبق، نجحت المنظمة المصرية وغيرها من المنظمات العربية في جعل حقوق الإنسان جزءا من الخطاب الحكومي العربي، ففي عام ١٩٩٠ طالبت المنظمة المصرية بإلغاء عقوبة الجلد من السجون، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الشعب بإلغاء تلك العقوبة في عام ٢٠٠٠، كما يعتبر إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ترجمة لضغوط المنظمات الحقوقية على الحكومة المصرية في هذا الإطار.

#### المجتمع المدنى وقضايا إشكالية:

أصبح مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الحالى من المفردات الأساسية في الخطاب العالمي والإقليمي والوطني وجزء لا يتجزأ منه، باعتبارهما يشكلان ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح السياسي والذي يعد بدوره المدخل الرئيسي لأي إصلاح الخر.

ومن هذا المنطلق بادرت مؤسسات المجتمع المدنى العربية بمكوناتها الرئيسية فى اوقات كثيرة إلى بلورة الأهداف والغايات والمفاهيم العامة لعملية الإصلاح فى المنطقة، مؤكدة على استعدادها الكامل للمشاركة المباشرة مع الحكومة فى إعداد وتنفيذ خطة عربية وجذرية للإصلاح، إيماناً من تلك المؤسسات بأن مسئولية تنفيذ رؤى الإصلاح ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تقم على الحكومات العربية وحدها، وإنما تقع على مؤسسات المجتمع المدنى والحكومات معاً.

ولكن منظمات المجتمع الدنى تجاهها عدة إشكاليات وقضايا خلافية نطرحها للمناقشة الا وهي:

#### ١ - إشكالية العلاقة مع الدولة: شركاء/ أتباع

فبمراجعة تقارير التنمية البشرية الصادرة سواء من الأمم المتحدة أو من الحكومة المصرية، نجد أنها تتجدث عن مبدأ «المشاركة» بين المجتمع الأهلى والدولة. ولكن الواقع العملى يشير إلى خلاف ذلك سواء على مستوى القوانين والتشريعات أو الممارسات.

المعمى يستر إلى خلاف دانا سواء على مستوى القوائل والمسريعات او المعارسات. فبرغم نص جميع الدول العربية التى لها دساتير مكتوبة على حق تكوين الجمعيات والحق في المشاركة والاجتماع السلمي لأهداف مشروعة اتساقا مع المواثيق الدولية، نجد أن التعامل مع المنظمات الأهلية عبر التشريعات المنظمة لهذه الحقوق كان متناقضاً تماماً مع المواثيق الدولية والدساتير المكتوبة، فقد اعتبرت هذه التشريعات أن الأصل هو حظر تكوين الجمعيات، والاستثناء هو منح هذا الحق بالقيود والإجراءات الصارمة التي يضعها القانون وبالسلطات الواسعة الممنوحة للإدارة، فضلاً عن تحديد الدولة لمجالات عمل المنظمات الأهلية، وهذا معناه أن مبادرات الأفراد محدودة بتصورات الحكومة للأنشطة التي يجب أن تقوم بها الجمعيات.

وقد قيدت الحكومة المصرية وجود نشاط مؤسسات ومنظمات العمل الأهلى من خلال التشريعات المختلفة التي وضعتها لتنظيم عمل هذا القطاع، ولعل القانون ٢٢ لسنة الامريقات المختلفة التي وضعتها لتنظيم عمل هذا القطاع، ولعل القانون ٢٢ لسنة الممركة المعمل الأهلي، مما جعله محالاً للانتقاد والهجوم من قبل هيئات الهلية وعندما شرعت الدولة في طرح مشروع قانون بديل نجح نشطاء العمل الأهلى وحقوق الإنسان على وجه الخصوص في تشكيل حملة من النقاش والحوار حول القانون وهو ما دفع بالحكومة إلى إشراك بعض قيادات العمل الأهلى وحقوق الإنسان في لحنة صياغة القانون.

وبصدور القانون ١٥٣ لسنة ١٩٩٩ أعلنت الدولة مرة أخرى تمسكها الشديد باتحاه التقييد للعمل الأهلي وضريت عرض الحائط باراء نشطائه، بل وما انتهت إليه لجنة الصباغة للقانون ذات الأغلبية الحكومية، وسرعان ما سقط القانون سريعاً بعد أقل من عام لعدم نستوريته بناء على حكم محكمة النستورية العليا في ٣ يونيه عام ٢٠٠٠، فالسرعة التي اكتنفت عملية تمرير القانون في مجلس الشعب والرغبة في تجنب المزيد من النقاش والجدل، لم تسفر فقط عن الوقوع في خطأ إجرائي أدى لعدم دستورية القانون فقط, ولكنه عكس أيضا أن المارسات الفعلية للدولة قد غلب عليها سمة التردد. وحاء القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ حاملاً في جنباته العديد من الإجراءات أو الأدوات التي من شانها أن تحفظ للجهة الإدارية قدرتها على الإشراف والتدخل في تحديد هامش الحركة المنوح للجمعيات الأهلية، وهو ما تجلي في تباين وجهتي نظر الجهة الإدارية ونظر الرافضين للقانون حول المادة (٤٢) الخاصة بإعطاء حق حل الجمعيات الى الحهة الإدارية، والمادة (٢) التي تنص على اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فبموجب القانون تقوم الجهات الإدارية بالإشراف والتدخل في عمل الجمعيات الأهلية بداية من بحث وفحص مدى توافر شروط تأسيس الجمعية من عدمه والغرض من قيامه، وشروط عضويتها وانتخاب مجالس إداراتها، وانتهاء بفحص ومراقبة ممارساتها وميزانياتها، ومدى التزامها بميدان ومجال نشاطها، وكيفية استغلال واستثمار أموالها.

وتضع الحكومات العربية العقبات القانونية امام عمل المنظمة الأهلية بحجة الضبط والرقابة والتنظيم، وهذه الأمور مطلوبة ولكن في حدود معينة لا ينبغي تجاوزها، فالذي يحدث خلافاً لذلك، بل وقد وصل الأمر إلى حد معاملة الجمعيات الأهلية بطريقة التقصى والمواجهات الأمنية، فالدولة تمارس نوع من «الوصاية والرقابة» على المجتمع

الأهلي، مما يتناقض مع مبدأ «المشاركة». وهذه المساركة ينبغى أن تبدأ من دور الجمعيات الأهلية في صياغة القوانين الحاكمة لحركتها، وانتها، بمشاركتها في صنع القرارات. فالعلاقة بين الدول وتلك الجمعيات علاقة تكاملية وتعاونية وليست صراعية. ويسترط لنجاح العلاقة التكاملية أن يكون ذلك في إطار عمل حكومات ديمقراطية تهتم ويستجيب لمسالح القوى الجماعية والمستهدفة من نشاط المنظمات الأهلية. وفي هذه الحالة قد ننجح المنظمات الأهلية في أن تجعل ما تقوم به الحكومة أكثر فعالية، ويمكن للدولة مساندة ما تقوم به المنظمات الأهلية حيث إنها في وضع يؤهلها للاستجابة للاحتياجات الخاصة لقوى اجتماعية معينة. كذلك تستطيع المنظمات الأهلية ترجمة الاحتياجات المحلية إلى صياغة للأهداف وخطة للعمل خاصة أنها تستطيع أن تقيم علاقات وثيقة بالجماعات المحلية وبالحركات الاجتماعية أو الشروعات التي تساندها. كذلك فإن المنظمات الأهلية أولد من الحكومات على التحرك السريع لأن هيكلها الإدارى

ومن بين معوقات العمل الأهلى الأخرى، البيئة المعادية لحقوق الإنسان والديمقراطية المتواجدة في عدة دول عربية والتي تتمثل في استمرار فرض حالة الطوارئ، وتقشى التعذيب بصورة وإساليه المختلفة في السجون والمعتقلات ووجود محاكم أمن الدولة

العليا والمحاكمات العسكرية.. إلخ.

وفى ظل هذه الوضعية المعادية لحقوق الإنسان والرأى الاخر والتى لا يعلو صوت فيها فوق صوت المدينة من أجل نشر فوق صوت الدول العربية من أجل نشر الثقافة الحقوقية بين أوساط الجماهير ويمارسون الضغط السلمى على الحكومة من أجل دفعها لاحترام حقوق الإنسان وادميته، غير مبالين لما يتعرضون له من اعتقالات ومحاكمات وتعذيب.. إلخ.

ولكن السؤال هنا: كيف تكون هناك مشاركة بين الطرفين في ظل القوانين المقيدة للعمل الأملى والتي المقيدة للعمل الأملى والتي من خلالها تفرض الدولة سيطرتها على المنظمات الأملية بصورة تجعلها تابعة لها، يضاف إلى ذلك البيئة المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول العربية التي تعوق بشكل أو باخر عمل تلك المنظمات؟.

وفى هذا الإطار، نؤكد أنه لن يتحقق التعاون والمشاركة بين الحكومات العربية والجمعيات الأملية ولاسيما الحقوقية إلا عبر تخلى الأولى عن نهجها لاستبعادى لتلك الجمعيات من العملية السياسية والإصلاحية ولاسيما أنها تمتلك الخبرة الكافية فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذلك عبر رفع الحصار عن نشطاء حقوق الإنسان والسماح لهم بالتعبير عن ارائهم، وتذليل جميع العقبات والقيود القانونية والإدارية

والمائية أمام العمل الأهلى عامة والمنظمات الحقوقية خاصة من أجل ضمان أولاً أدائها الديمقراطي السليم، وثانياً تنشيط وتفعيل دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية بين صفوف المجتمع العربي باعتبار تلك المؤسسات، مؤسسات وسيطة بين الحكام والشعوب، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إصلاح البيئة المحيطة بعمل الجمعيات الاهلية كشرط أساسي للإصلاح الديمقراطي.

ولعل المرحلة الحالية تستلزم إشراك جميع القوى السياسية والمجتمعية ومن بينها قوى المجتمع المدنى في العملية الإصلاحية، وفي هذا الإطار، فلابد من تثمن الجهود التي بذلتها مؤسسات المجتمع المدنى في مجال إعمال الفكر حول مفهوم الإصلاح في العالم العربي وأولوباته والبات تنفيذه ومتابعته وبيان مواقف الأطراف المختلفة منه، وظهرت نتائج هذه الجهود في وثبقة الإسكندرية الصادرة عن مؤتمر «قضايا الإصلاح العربي: الرؤية واليات التنفيذ» وذلك خلال الفترة من ١٢ – ١٤ مارس ٢٠٠٤، وهذه الوثيقة – التي ولدت على أبدى المنظمات الأهلية العربية - تتصف بالشمولية من خلال المحاور التي تبنتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومبادرة الاستقلال الثاني الصادرة عن مؤتمر بيروت في الفترة من ١٩- ٢٢ مارس ٢٠٠٤، والتي حددت المبادئ العامة المؤطرة لعملية الإصلاح في العالم العربي، ومؤتمر «أولويات واليات الإصلاح في العالم العربي»، الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجلة السياسة الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلال الفترة من ٥−٧ يوليو ٢٠٠٤، وكان من أهم توصياته إنشاء «منبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي» بهدف المساهمة في إطلاق وتنشيط عملية الإصلاح في الدول العربية، والملتقى الفكرى التاسع للمنظمة المسرية الذي عقد في شهر فبراير ٢٠٠٥ تحت عنوان «الإمسلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل» ، والذي تمخض عنه ميلاد «المنبر الدستوري المسرى» ويضم نخبة من ممثلي المجتمع المعنى والأحزاب السياسية وأعضياء محلسي الشعب والشيوري وفقهاء القانون الدستوري، ومن بين أهدافه إدخال تعديلات على يستور ١٩٧١ وصولاً لدستور جديد للبلاد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة، ويلبى امال وطموحات القوى السياسية والحزبية والمجتمعية، ويطلق الحريات امام الجميع، ويلغى القوانين الاستثنائية بدءاً من قانون الطوارئ ١٩٨١ إلى قانون الحراسة والعيب مرورا بإلغاء أو تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والنقابات المهنية، والصحافة، ويعيد هيكلة السطلة على نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعة على السلطة التنفيذية، لتراقب أداءها وتصاسبها وبما يحقق في نهاية المطاف تصولاً ديمقراطيا للمجتمع المسرى.

#### ٢ - إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج

وتحتُ هذه النقطة تثار عدة موضوعات مثل التّمويل والتطبيع، وعلاقة التمويل بالسيادة الوطنية.. إلخ. وهناك قضايا عملية عديدة يثيرها تمويل المنظمات الأهلية مثل كيفية الحصول على المال، وكيفية المحافظ عليه وتنميته من أجل استمرارية المؤسسة، والطريقة المثلى لإنفاق المال لتحقيق الفائدة القصوى منه.

والتساؤل هنا: هل الجمعيات الأهلية بحاجة للتمويل الخارجي؟

قضية التمويل على جانب كبير من الأهمية، حيث أنه بلا مصادر مائية للإنفاق على اغراضها لا تستطيع المنظمات الأهلية أن تعمل. وقد اعتمد النشاط الأهلى العربى التقليدي (العمل الخيري) في تمويله أساساً على التبرعات الفردية وأموال الزكاة وإيرادات الأوقاف للإغراض الخيرية وكان نصيب الحكومات قليلا للغاية. أما المنظمات الأهلية الستحدثة في الدول النامية فتعتمد على المصادر الحكومية من ناحية وعلى التمويل الخارجي من ناحية أخري. وإن كانت الحكومات قد بدأت في التخلى عن دورها التمويلي أما التمويل الخارجي فيستلزمه ضرورة حل المعادلة الصعبة وهي: إمكانية الحصول على التمويل من جهة والمحافظة على استقلالية المنظمة من جهة أخرى.

في واقع الأمر أن الجمعيات الأهلية ليست وحدها التي تتلقى تمويلا من الخارج، فالأحزاب السياسية والقطاع العام نفسه يحصل على تمويل من الخارج! وهنا أؤكد أن جميع منظمات حقوق الإنسان تتلقى تمويلاً، ولكنه ينبغى أن يكون مشروطاً بشرطين أولهما: الشفافية وضرورة المحاسبة وإخطار الجهة الإدارية والشئون الاجتماعية والاستئذان منها وثانيها: الإعلان عن الميزانية السنوية. فالتمويل السري من جهات غير معروفة مرفوض،

وإذا كانت الحكومة المصرية تحظر على الجمعيات تلقى أموال من الخارج فإنها لم تحل مشكلة الكثير من الجمعيات التى تعانى من مشاكل تمويلية، فهناك جمعيات واتحادات لم تتلق أي معونات أو تمويل من الجهة الإدارية لعدة سنوات، أما الصندوق الذي من المفترض أن يدعم الجمعيات، فإن الوصول إليه مرهون بعلاقة إدارة الجمعية بقيادات الوزارة.

#### ٣ - إشكالية العلاقة مع الذات

فلابد من التعاون والتنسيّق والتشبيك بين المنظمات الأهلية وبعضبها البعض، وتبادل الخبرات والمعرفة والمهارات في القضايا الحقوقية المختلفة، والبعد عن الضلافات الشخصية، والتخلى عن «الشخصنة» داخل الجمعية ذاتها، لأن ذلك يلقى بظلاله السلبية على العمل الأهلى، في حين إذا وجدت خطة مشتركة واليات عمل فعالة للضغط على الحكومة، فإن ذلك سيكون له تأثيرات بعيدة المدي، إذ ستنجح هذه المنظمات في تشكيل لوبي جماعي يحقق المصلحة المشتركة والتي تصب في الأساس لصالح نصرة قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

وإذا نظرنا حولنا إلى خبرات الدول للتقدمة، التي تطور فيها القطاع الثالث إلى حد كبير، سوف يشد اهتمامنا دور منظمات هذا القطاع في عملية صنع السياسات الاامة، وينعكس ذلك على تشكيل لجان عليا مشتركة حكومية واهلية، وعلى دور فعال للاتصال بالبرلمانيين والتواصل معهم، ويجذب الاهتمام قدرات هذه المنظمات على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن القضية أو السياسة العامة المستهدفة، وكذلك قدرات هذه المنظمات على التحالف معاً والتشبيك لإحداث التأثير مع توظيف الإعلام كالية للتعبير والتأثير.

ويشير كل ذلك، إلى أن تفعيل دور المنظمات الأهلية فى التأثير فى عملية صنع السياسات، يتحقق من خلال عدة أمور، أولها إدراك هذه المنظمات لدورها الذى يتخطى تقديم الخدمات ويمتد إلى التأثير فى السياسات العامة.

ثانيها: بناء قدرات هذه المنظمات سواء البشرية أو المؤسسية.

وثالثها: قدرات هذه المنظمات على التفاعل معا والتحالف من أجل التأثير في مسار السياسات العامة.

وفي هذا الإطار، فإنه من المكن بلورة ميثاق أخلاقي للمارسة بين منظمات العمل الأهلي وتنفيذه بشكل حازم ودقيق على أن يركز هذا الميثاق على المحاور التالية:

العلاقة بين القطاع الأهلى والقطاع الحكومي.

العلاقة بين القطاع الأهلى والمنظمات الدولية.

العلاقة بين القطاع الأهلى والمجتمع المحلى.

العلاقة بين القطاع الأهلى نفسه.

مبادئ عامة موجهة لكيفية إدارة المؤسسة داخلياً.

قضايا البناء الديمقراطى والشفافية والمحاسبة والثقافة المؤسسية والإدارة المالية وغيرها.

وهذه الإشكاليات وغيرها نطرحها للمناقشة بغية إيجاد حلول لها، فبغية نجاح -مؤسسات المجتمع المدنى في تحقيق أهدافها والمهام الموكلة إليها، فإنه لابد من إطلاق حرية تشكيلها عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عمل تلك الجمعيات ومساعدتها على التمويل عن طريق القطاع الخاص ومساهمات رجال الإعمال، والاعتراف عملياً بقيم حقوق الإنسان في التشريعات والنظر إليها على أنها أساس التنمية والتطور والديمقراطية، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدنى في صناعة القرار، وإنشاء علاقة مشاركة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية، وتغيير المفاهيم والمعايير القديمة في عمل ونشاط الجمعيات الأهلية لمساعدتها وصولاً إلى مجتمع مدنى قوى قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

استراتيجية تفعيل القطاع الأهلي

تتلخص عناصر استراتيجية تفعيل القطاع الأهلى فيما يلي:

١ – إلغاء القيود الواردة بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يعد عائقاً جديداً يعرقل العمل الأهلى ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى أنه يمثل تراجعاً عن قوانين الجمعيات في الدول العربية للجاورة وعلى رأسها المغرب، ولبنان، واليمن، والعودة إلى النصوص الأصلية الواردة بالقانون المدنى التي كانت تنظم العمل الأهلى والتي تم إلغاؤها بالقرار الجمهوري رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦م.

٢ - ضرورة ضمان استقلال الجمعيات الأهلية، فحرية تكوين المنظمات والانضمام البنط المنظمات عند بديرة عن تدخل الحكومة، كذلك فإن تسجيل وتشكيل المنظمات وأنشطتها لا يجب أن يخضع لتدخلها، كما يجب خضوع تدخل الدولة في حرية التنظيم للرقابة القضائية، وكذلك تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصرى من أسس ومبادئ للعمل وهي:

أ - أن لكل شخص طبيعى أو معنوى الحق فى المشاركة فى تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وأنه لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى الدستور والتى تستوجبها ضروريات المجتمع الديمقراطي.

 ب – إعمال المبدأ القانوني الأساسى الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات، ويجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وألا لا تخضع للسطلة التقديرية للإدارة.

ج - تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة ولا يحق

للإدارة العامة التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.

د- للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا يستخدم في أنشطتها بشرط تحقيق مبدأي الشفافية والمحاسبية.

هـ - يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدنى للجمعيات أو على أعضائها، وفي مطلق الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.

و – إعمال المبدأ بأنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات، ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة أو بحكم قضائي نهائي بات وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة، وفي حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا.

٣ - التأكيد على ثقافة بناء المؤسسات المدنية، وذلك عبر دعم وترسيخ عدد من العناصر المحددة لهذه الثقافة، والتي يأتي في مقدمتها العمل على توسيع النزوع نحو العمل الطوعي، وإعمال قواعد المحاسبية والشفافية كقيم أساسية في المارسة الديمقراطية، وإعطاء مساحات اكبر للثقافة المدنية عبر وسائل الإعلام، وذلك بالتأكيد على قيام المجتمع المدني وفي مقدمتها قبول الاخر، وإعلاء قيام الحوار وتوفير ضمانات الحرية العامة فضلاً عن تعزيز الإعلام النقدي وتوسيع المساحات الإعلامية الخاصة بتغطية نشاط المنظمات غير الحكومة.

٤ - ضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية عبر:

رفع القيود التى تفرضها الدولة على عمل الجمعيات الأهلية.

- قيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسية.

 إعمال الجمعيات على المبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية.

- قيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة الميزة للعمل الأهلى المصرى.

# قراءة نقلية

## «المهمشون في التاريخ الإسلامي»

### احمد صبرى السيد على

ربما لا يعد اهتمام د. محمود إسماعيل بالحركات الاجتماعية شيئاً جديداً، من حيث تبنيه للمادية التاريخية كمنهج للبحث، وهو ما يشترك فيه معظم الباحثين التاريخيين الماركسيين، إلا أن أبحاث د. محمود إسماعيل تتميز بأنها الأكثر وعياً ونضجاً في استخدام المنهج المادى والتعامل مع النص، وهو ما تفتقر إليه مثيلاتها من الأبحاث

الماركسية والتى تعانى من الازدواجية فى تعاملها مع النصوص فترفض بكل جراة الاتهامات التى يوجهها مؤرخو السلطة لهذه الحركات بالفساد الأخلاقي، ومن ناحية أخرى تقبل بكل بسياطة الاتهامات التى يوجهها نفس المؤرخين وفى نفس النصوص لهذه الحركات بالفساد الديني، وهى مفارقة لم يقع فيها الدكتور محمود إسماعيل والذى أدرك مدى الربط المتعمد والمدروس الذى تقوم به هذه النصوص بين الخروج على الحاكم والخروج على الدين.

في كتابه الأخير «المهمشون في التاريخ الإسلامي» يواصل د. محمود

إسماعيل رصده للحركات المجهولة والمشوهة في التاريخ الإسلامي المدون وهو ليس الكتاب الأول في هذا المجال حيث سبقه كتاباه المهمان «فرق الشيعة»، «الحركات السرية في الإسلام» وقد عالج فيهما الدكتور محمود إسماعيل العلاقة بين التطورات الاجتماعية ونشوء الفرق الدينية في التاريخ الإسلامي، ويبدو الكتاب الأخير كتتويج – ليس نهائياً – لأبحاثه في هذا الموضوع ، وقد صرح الدكتور محمود إسماعيل في مقدمة الكتاب أن غايته الاساسية هو تقديم تاريخ لحركات المهمشين في صورة مقالات مبسطة للمثقفين العاديين لنشر الوعي التاريخي والذي يؤكد الكاتب على أهميته في قراءة حاضرنا المعقد والمضبب في أن، ولعل هذا ما يفسر عدم احتواء الكتاب على أي هوامش توثيقية، على أساس أن الكتاب هو تجميع مختصر لنتائج ابحاثه ودراساته في كتبه السابقة.

فى هذا الإصدار الأخير قدم د. محمود إسماعيل عدة نماذج لحركات وهبات المهمشين، وقد راعى أن تكون متضمنة لجميع الأشكال والأساليب التى استخدمها العوام فى الثورة، وقد تنوعت ما بين الهبات العفوية، والثورات المنظمة التى امتلكت فكرا عقائدياً وبرنامجاً بديلاً للوضع القائم، واخيراً التنظيمات العشوائية والتى رغم صدامها مع السلطة لم تكن تمتلك أى برنامج أو اهداف تسعى لتحقيقها، ورغم هذا التنوع فقد افتقد هذا الكتاب الإشارة إلى بعض الثورات الأخرى للمهمشين كانت اكثر قوة وأوسع تأثيراً لعل اهمها ثورة «بابك الخرمى» فى أذربيجان، والثورة «السريدارية» فى خراسان، والواقع أن إحدى سلبيات هذا التنوع هي وضع هذه الأشكال من التعبير الثورى فى مستوى واحد فقد افتقد الكتاب تقييماً نهائياً لمدى جدوى هذه الأشكال من التعبير الثورى فى تحقيق مصالح الكادحين، ورغم أن الأبحاث ذاتها احتوت على انتقادات خاصة بكل حركة فإنها لم تتطرق إلى نقد الشكل الأصلى بقدر ما انتقدت المارسات التفصيلية.

يبدو واضحاً من مقالات الكتاب استهدافها لتأكيد عدة قواعد في تاريخ الثورات الاجتماعية استقاها كاتب هذا المقال من أبحاثه الطويلة في هذا المجال:

١ - عدم براءة المادة التاريخية المتاحة.

- ٢ دور البرجوازية في رعاية الحركات التنويرية والثورية للمهمشين.
  - ٣ ضعف الوعى الطبقى في هذه المرحلة من التاريخ الإسلامي.
    - ٤ وحدة تاريخ العالم الإسلامي من حيث حركيته وصيرورته.
      - ٥ الدور الثانوي للمذاهب الدينية في الصراع الطبقي.

إن مناقشة هذه القواعد تمثل في الواقع مناقشة لجزء كبير من رؤية الدكتور محمود للتاريخ الإسلامي والتي تتضح في كتاباته عموماً وعلى الأخص الكتاب الأكثر أهمية في هذا المجال، والذي يمثل مشروعه الفكري والتاريخي «سوسيولوجيا الفكر الاسلامي».

● إن استعراض بدايات التدوين التاريخي يؤكد لنا صحة القاعدة الأولى التى تنص على عدم براءة المادة التاريخية المتوافرة، ففي عام ١٤٣ هـ قام الخليفة العباسى الثانى أبو جعفر المنصور بالتشجيع على تدوين العلوم المختلفة وخاصة علمى الحديث والتاريخ، بهدف خدمة الأغراض الدعائية والإعلامية للسلطة العباسية الجديدة، ومن الواضح أن هذين العلمين على وجه الخصوص وضعا تحت مراقبة السلطة التي استخدمتها في مواجهة الحركات المناهضة.

والواقع أن وجود صدام طبقي، أو عقائدي، أو سياسى ما بين راوى النص التاريخى والقائمين على الحدث التاريخى الذى يرويه يجعل من المستحيل الحديث عن نص محايد تماما، فأغلب المصادر التاريخية تتعارض مع الحركات الاجتماعية من النواحى الثلاث. كما أن الاتفاق في ناحية أو ناحتين لا يعنى إهمال نقطة الخلاف الموجودة والتي تلقى بظلالها على ما يرويه المؤرخ.

وعلى سبيل المثال فإن المرويات الشيعية الرسمية من صاحب الزنج تتخذ مواقف سلبية عموماً، ومع ذلك فقد ذكرت المعاجم الشيعية أسماء لمؤلفات الفها بعض الشيعة المقديين من صاحب الزنج، والتي لم يكتب لها البقاء للأسف، ككتاب (اخبار صاحب الزنج) لأحمد بن إبراهيم العمي، وقد كانت كفيلة بمنحنا رؤية صحيحة ومختلفة تماما عن هذه الثورة.

● بالنسبة للقاعدة الثانية فقد عزا الدكتور محمود إسماعيل قصور الوعى الذي

شاب معظم حركات المهمشين في بعض جوانبه إلى غياب دور البرجوازية والتى وصنفها بأنها «عاجزة وهزيلة دافعت عن وجودها والحفاظ على مصالحها، بمهادنة الحكومات القائمة وليس بالثورة عليها وتقريض حكمها» وقد أرجع هزال البرجوازية وعجزها إلى عوامل «جغرا – تاريخية» تتعلق بطبيعة المجتمعات الإسلامية الزراعية الرعوية أساساً وبالتالي فلم تتخلق طبقة وسطى قرية وقادرة على الصراع مع الإقطاع العسكري، بل هونت من هذا الصراع وخففت حدته، الأمر الذي أتاح للنظم القائمة الدوام والاستعرار.

إن هذا التصور صحيح بكل تأكيد ومن المكن إضافة عوامل أخرى لضعف البرجوازية، فالملاحظ أن هناك خلافات بين العالمين الشرقي، والغربي في نشأة الدول واضم حلالها، فبينما تنشأ الدول في العالم الغربي بناء على تطور نمط إنتاج معين، فإن نمط الإنتاج في الشرق ينشأ ويتطور بناء على رعاية ودعم الدولة، وهو يعود بالطبع إلى العوامل الـ «جغرا - تاريخية» التي أشار إليها الدكتور محمود، فالمسألة الزراعية لم تطرح نفسها بقوة إلا عقب تكوين الوحدة السياسية لا العكس، وهذه الوحدات تنشأ في الواقع بالاعتماد على وضعها القبلي والجغرافي وليس الطبقي، أما الطبقة التجارية فهي غير قادرة على خوض صراع مع الإقطاع بشكل منفرد بسبب عدم استقلاليتها وارتباطها بالحكم المركزى وخضوعها للأعراف القبلية، وتحول الكثير من أبنائها إلى حيازة الأرض الزراعية، وبالتالي فالأزدهار التجاري كقاعدة يعبر دائماً عن قوة وضع الحكومة المركزية في مواجهة الطموخات الاستقلالية للإقطاعيين العسكريين، في حين يشير الانهيار التجاري إلى سيطرة الإقطاع العسكري وسقوط قوة الحكم المركزي، إن أهم صور هذا الهزال البرجوازي تبدو واضبحة في المذاهب الفقهية والعقائدية، فلم يصمد مذهب واحد من المذاهب التي أنتجتها البرجوازية التجارية كالمعتزلة والكرامية والمرجئة، بل إن المذهبين الوحيدين الباقيين من منتجات البرجوازية وهما: الزيدية والإسماعيلية يعانيان من الحصار الجغرافي.

● القاعدة الثالثة تمثل السبب الثاني في قصور حركات العوام وهو «ضعف الوعي

الطبقي» يطرح الدكتور محمود إسماعيل هذه القاعدة كتفسير لقصور كل الحركات الاحتماعية، إلا أن الواقع أن ضعف الوعى الطبقي لا يشمل سوى الحركات والتنظيمات العشوائية كـ «الحرافيش» في مصير ، وجركات «الأحداث» في الشيام، و«الصقورة» في المغرب والأندلس، و«الفتاك» في أسبيا الوسطي، وحركات «الفتوة» في الشام والعراق، إضافة إلى الحركات الحرفية كـ «العيارين» في العراق، والتي لم تكن تملك أي أهداف أو طموحات سياسية، ولم يكن لها برنامج اجتماعي بديل، وبالتالي فقد كان بمقدور السلطة القضاء عليها بسهولة بل واستخدامها في مواجهة أعدائها في بعض الأحيان، فيروى ابن جبير في رحلته عن مشاهداته بدمشق، أن حركات «الفتوة» بالشام والتي كانت مؤيدة من صلاح الدين الأيوبي، كانت تقوم بعمليات اغتيال ضد الأهالي الشبعة في دمشق والذين كانوا يمثلون الغالبية العظمي من سكانها في تلك الفترة، والغريب أن المثل الأعلى لزعماء هذه الحركات كان على بن أبي طالب!! وهنا يبدو من الواضح استخدام صلاح الدين لهذه الحركات في مواجهة الشيعة الذين اعتبرهم أعدائه التقليديين لإحداث تغيير في الانتماءات المذهبية لسكان دمشق، وبالتأكيد فإن هذه العمليات لا تنم عن أي وعي طبقي أو سياسي، أما حركات العيارين في العراق والحدادين في الأندلس فلم تكن لها أي مشروعات في مواجهة السلطة القائمة لذلك نقد كان من السهل على السلطة التعامل معها والسيطرة عليها ومن ثم استغلالها.

ومن البديهى أن نجاح الثورة أو فشلها ليس دليلاً على وجود الوعى الطبقى أو انتقائه، ومع ذلك فنفس هذا القدر من الوعى هو الذى نجح العوام عن طريقه فى تأسيس دولة القرامطة، والدولة الصفارية، إن الحركات الشيعية والخارجية كانت تمتلك قدراً كبيراً من الوعى الطبقى كما امتلكت برامج اجتماعية بديلة، وبينما كان الشيعة يمثلون مصالح الفلاحين والحرفيين وصغار التجار وهى الطبقات والشرائح التى استفادت من الإجراءات الاقتصادية التى أصدرها على بن أبى طالب.

والواقع أنه حتى الحركات الاجتماعية والتي فشلت في البقاء لفترات طويلة كانت تمتلك وعياً طبقياً كثورة بابك الخرمي، وثورة أبي الخطاب الاسدى، وثورة المقنع الخراساني، ولم يكن فشلها ناتجاً عن ضعف الوعى الطبقى بقدر ما كان ناتجاً عن أخطاء تنظيمية أو سياسية.

● القاعدة الرابعة تبدو مرتبطة برفض الدكتور محمود إسماعيل لنظرية بعض المثقفين المفاربة حول حدوث قطيعة بين المشرق والمغرب الإسلاميين، وبالتالى فقد ضمن الكاتب خمسة نماذج لحركات وهبات قام بها المهمشون في المغرب الإسلامي والأندلس، وهي بالفعل حملت الكثير من عناصر التشابه مع مثيلاتها في المشرق.

وبالتأكيد لا يمكن الاتفاق على وجود قطيعة معرفية بين المشرق والمغرب الإسلاميين في حين أن كل المذاهب الدينية التى اعتنقها المغاربة قادمة أصلاً من الشرق، إلا أنه وفي المقابل هناك بالفعل خصوصية في التاريخ المغربي ففي حين أدت الإجراءات الاقتصادية للخلافة الأموية بالشرق إلى القضاء على الإقطاع القبلي تماماً، كما أدت الثورات العلوية وصعود العباسيين إلى ضعف الانتماء القبلي كوضع اجتماعي، استمرت سيادة هذا النمط في مناطق المغرب إلى فترة متأخرة من الخلافة العباسية، وكانت معظم الحركات المعارضة للحكم تعبيراً عن الصراع ما بين الوضع القبلي السائد في المغرب والأشكال الأخرى للإقطاع في الشرق والتي كانت الدولة العباسية تطمح إلى سيادتها وقد قامت معظم الدول المعارضة للعباسيين بناء على تأييد زعماء قبائل أمازيفية (بريرية) لها.

لقد استدا د. محمود إسماعيل على التشابه فيما بين المشرق والمغرب بحركة «عمر بن حفصون» التى قامت فى الأنداس، ورغم اتفاقى مع الدكتور محمود على عدم وجود القطيعة المدعاة بين الشرق والغرب فإن الاستدلال بثورة عمر بن حفصون ريما لا يمثل الدليل الأكثر واقعية، إن من الخطأ الربط بين تاريخ المغرب وتاريخ الأندلس الذي يمتلك وضعاً اقتصادياً واجتماعياً مختلفاً تماماً عن المغرب فقد كان التنوع ما بين عناصر المسلمين ما بين العرب والأمازيغ إضافة إلى خليط من الموالى الفرس والأفارقة وأكثرية من المسلمين من أصول أسبانية دوره فى القضاء على سيادة الانتماءات القبلية، خاصة أن المجتمع الأندلسي ذاته لم يكن مجتمعاً قائماً على القبلية قبل دخول الإسلام، فرغم الارتباط الجغرافي والإثنى بين المغاربة والأندلسيين، فإن

الأندلس أقرب إلى الشرق من الناحية الاجتماعية والمعرفية، فبعكس المغرب فقد تنوعت المذاهب الدينية في أوساط الأندلسيين بالإضافة إلى المذهب المالكي، حيث انتشر المذهب المعتزلي، كما انتشرت الذاهب الشيعية على نطاق واسع كالمذهب الإسماعيلي، والمذهب الإثنى عشرى بل إن ظاهرة العزاء الحسيني المنتشرة الآن بين الشيعة في العالم الإسلامي بنفس طقوسها بدأت أصلا في مدينة مرسية وشرق الأندلس، حيث كان يقام مشهد جنائزي يجسد استشهاد الحسين بطريقة تمثيلية، ويحضر القراء والمنشدون لقراءة المراثي الحسينية، كما الف الموريسكيون كتاباً في مفارى الإمام على بن أبي طالب يبدو فيه بوضوح آثار الكثير من العقائد المتداولة بين الشيعة، وبالتالي فقد مثلت الاندلس إقليماً أوروبياً له صفاته الخاصة المختلفة عن الشرق الأسيوي والغرب الإفريقي.

إن النماذج الخمسة التى أوردها د. محمود إسماعيل لا يمثل المغرب فيها إلا بنمونجين وهما حركة «حميم المفترى»، وحركات «الصقورة»، وبينما تنتمى الحركة الأولى إلى الطابع المغربى القبلى التقليدي، فإن حركات «الصقورة» هى المثال الأكثر وضوحاً على عناصر التشابه والتواصل الموجودة بين المشرق والمغرب والاندلس، بل يمكننا أن نؤكد أن التشابه ما بين المشرق الإسلامي والاندلس أكبر من التشابه بينه وبين المغرب، ولعل من الملاحظ على الثورات والحركات الاندلسية رغم اتسامها بانعدام الإيدلوجية المذهبية – وهي سمة كل النماذج الأندلسية التي أوردها د. محمود إسماعيل – ارتباطها أكثر بطموحات العوام وعدم اتسامها بأي ملامح قبلية، وتمثل شرة «عمر بن حفصون» الدليل الأكبر على ما للأندلسيين من خصوصية.

● يتبقى القاعدة الخامسة والتى اشار لها الدكتور محمود إسماعيل فى الكتاب فى إطار عرضة لثورتى «الخشبية»، و«الزنج الأولى والثانية»، حيث اشار إلى ثانوية دور المذاهب الدينية فى الصراع الطبقي، إن هذه القاعدة ريما تصدق على الوضع فى الأندلس كما اشرت سالفاً، إلا أن الأوضاع الاجتماعية فى مناطق العراق كانت مختلفة، فبغض النظر عن الدلائل التاريخية فإن معظم الثورات الاجتماعية كانت لها انتماءات مذهبية وخاصة التشيع، فقد استفاد الكادحون والحرفيون ومعظمهم من

الموالى – كما أشار د. محمود – من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لعلى بن أبى طالب، وبالتالى فقد كان للتيار الشيعى شعبيته الجارفة فى أوساط الفلاحين والحرفيين بالكوفة وهم الذين قاموا أساساً بثورة الخشبية بقيادة المختار بن أبى عبيد، ولعل ما يذكره الطبرى عن الشخصية المرتبطة أكثر بهذه الثورة «أبا عمرة كيسان التمار»،، وهو مولى فارسى والمحرك الرئيسى للأحداث، أنه عوقب فى عهد معاوية بن أبى سفيان بتهمة التطاول على الأمويين والسبئية تدليل واضح على تشيع الثه، ة.

إن السبب الرئيسى لشكوك الدكتور محمود إسماعيل حول ثورة الخشبية هو هذا الكم من المروريات عن المختار والذي يشكك في انتماءاته ويصفه بالانتهازية والتقلب الفكرى والمذهبي ما بين الانتماء للأزارقة ثم لابن الزبير ثم التشيع وأخيراً استغلال السم محمد بن الحنفية والزعم بكونه المهدى المنتظر لجذب شيعة الكوفة إليه.

إن نقد هذه المرويات في الواقع يظهر ما تعانيه من ضعف وتناقض فقد فسرت هذه المرويات الشتراك المختار في الدفاع عن مكة ضد جيش يزيد بن معاوية مع الأزارقة انه انتماء لهذه الفرقة، على الرغم من أن هذا الدفاع لم يكن بقيادتهم وإنما بقيادة عبد الله بن الزبير، والغريب أن المرويات التاريخية لم تدع أبداً أن نافع بن الأزرق زعيم الأزارفة من الموالين لابن الزبير بناء على محاربته للأمويين تحت قيادته، في حين مصاولته السيطرة على الكوفة على أنه ولاء لابن الزبير، والواقع أن المختار كان ولاؤه محاولته السيطرة على الكوفة على أنه ولاء لابن الزبير، والواقع أن المختار كان ولاؤه للشيعة منذ البداية كما شارك في ثورة الحسين وكان أول المستقبلين لمندوب الحسين للكوفيين مسلم بن عقيل واستضافه في منزله لفترة أما المرويات التي تنقل عنه الترويج لمهدية محمد بن الحنفية فقد نقلت معظمها على لسان المعادين له والمعلويين كعامر الشعبي راوي البلاط الأموى وأبو الحسن المدانني راوي العباسيين، إن الموقف مباركته تدليلاً واضحاً على عدم صحة هذه الاتهامات والتي تحد تقليدية في مواجهة مباركته تدليلاً وأضحاً على عدم صحة هذه الاتهامات والتي تعد تقليدية في مواجهة ثرورة امتلكت عقيدة مخالفة للارستقراطية ووعياً طبقياً في مواجهةها.

الأمر ذاته ينطبق على الأوضاع فى البصرة والتى لم تخل من وجود موالين للعلويين ويرز دور هؤلاء بوضوح فى أثناء ثورة الحسين حيث استطاع زعيمهم يزيد بن مسعود النهشلى حشد أتباعه من بنى تميم وبنى حنظلة سراً وتجهيزهم انتظاراً لوصول الحسين إلى الكوفة، والمعروف أن على بن أبي طالب هو أول من استخدم الزنج وعنصر الزط فى الدولة كحرس على بيت مال البصرة، وهو ما يعنى أن جلبهم تم قبل سيطرة الأمويين على العراق، وقد تحسنت أوضاعهم فى عهده كغيرهم من الموالي، إلا أن مشاركتهم فى الأحداث ظلت قليلة، وتذكر المرويات أن أول انتفاضاتهم كنت فى عهد مصعب بن الزبير، الذى خاض صراعاً مع المختار عقب استيلاء الأخير على الكوفة، مما قد يشير إلى علاقتهم بثورة المختار الثقفى.

لقد استدل د. محمود إسماعيل على اعتناق الزنج لمبادئ الخوارج بتلقب زعيمهم «شير زنجي» بلقب الخلافة «أمير المؤمنين»، إن إذاعة الأمويين لهذا الإدعاء يمثل مبرراً فقهياً للبطش بهؤلاء الثوار، إضافة إلى إزكاء سلاح العصبية العنصرية لدى القبائل العربية وهو ما حدث بالفعل – كما ذكر د. محمود – والواقع أن الفكر الخارجي على الرغم من إعلانه لحقية كل المسلمين بالإمامة، فإنه على مستوى التطبيق – في مناطق الشرق – ظل عربياً متزمتاً ولم يتقبل بالفعل أي حقوق للموالى في هذا الشأن، وبالتالى رغم تعاطف الكثيرين من الموالى مع الثورات الخارجية نكاية في الأموين فإن قليلاً منهم فقط هم من اعتنقوا هذا المذهب بالفعل.

على أن علاقة ثورة الزنج الثانية بالفكر الشيعى أكثر وضوحاً، فقد انتسب على بن محمد إلى الإمام على بن أبى طالب وعلى الرغم من المرزيات الكثيرة المشككة فى سبب فقد اعترف به العلويون المعاصرون، وانضم بعضهم إليه، كعلى بن زيد وطاهر بن أحمد بن القاسم، ومحمد بن القاسم، والواقع إن إعلان صاحب الزنج لنسبه العلوى هو تدليل على تشيعه، إضافة إلى مناصرة هذا الكم من العلويين له، ووجود شخصيات شيعية إثنى عشرية كالمعلى بن أسد العمى بين المقربين له، ولابد من الإشارة إلى الرقابة اللصيقة التى تعرض لها الحسن بن على (الإمام الحادى عشر) والمعاصر لهذه الثورة في تلك الأثناء والتى انتهت باغتياله كما تروى المصادر

الشيعية ولعل وفاته في سن صغيرة تدليلاً على أنها تمت بطريقة غير طبيعية. 
إن الجانب المذهبي لم يكن ثانوياً في هذه الثورات المطالبة بتطبيق الشعارات الإسلامية في العدل الاجتماعي والمساواة، وبالتالي فقد كان يجب صياغة هذه المطالب والاستدلال عليها بالآيات القرآنية والسنة النبوية وممارسات الصحابة الأوائل، والتي تعنى بداهة اعتناق الثوار لمذهب عقائدي يواجه مذهب وفقهاء الدولة، وتصور التئام كل المستضعفين بمختلف انتماءاتهم المذهبية تحت راية زعيم واحد يعد مثالياً بالنسبة لهذه المرحلة التي كانت السيادة فيها للفكر الديني، فمما تشترك فيه الثورات عموما أن زعماءها يستمرون فترة قبل الإعلان عنها يدعون لمذهبهم سراً بين الثورات عقيدتها الدينية والتي تعبر العوام والكادمين الأمر الذي يؤكد التلازم ما بين الثورة وعقيدتها الدينية والتي تعبر ايضا بصورة ضمنية عن مصالح طبقة معينة كما أشرت سابقاً.

لقد احتوى الكتاب إضافة إلى القواعد السابقة على مناقشة لبعض التساؤلات التباريخية التي مازالت محل بحث ودراسة الكثير من المتخصصين، خاصة في الفصلين الأخيرين، اللذين خصصهما د. محمود إسماعيل لبحث وضع مصر من المد الثوري في التاريخ الإسلامي، والإنتاج الأدبى والإبداعي للمهمشين، وقد أنتج هذا البحث آراء مهمة سواء من ناحية النظرية أو التطبيق، وعلى الرغم من أن التوصل إلى نتائج حاسمة في هذين المبحثين يحمل الكثير من الصعوبة فإن طرح د. محمود إسماعيل هذين المبحثين للمناقشة يمثل بكل تأكيد أحد عناصر التميز في هذا الكتاب.

## محمد مندور والقضية الوطنية

د.إيمان السعيد جلال استاد اللغويات المساعد كلية الألسن - جامعة عين شمس

#### . الجلاء التام «جوهر القضية الوطنية»

حصلت مصر على استقلال صورى بمقتضى تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢، لكن خطوة واحدة نحو الجلاء لم تتخذ. لذلك لم يكن غريبًا أن يحمل أول مقال كتبه مندور المحيقة «الوفد المصرى» عنوانه «الجلاء»(١) ذلك المطلب الاساسى من المطالب الوطنية، فقد قويت الروح الوطنية قرب نهايات الحرب، وارتفعت حدة المطالبة بانسجاب قوات الاحتلال بعد أن اسفوت الحرب عن نتائج يمكن أن تفيد منها الشعوب المستضعفة، فقد منيت الدول الاستعمارية بكثير من الضعف سواء في ذلك الدول التي خرجت من الحرب منتصرة أو منهزمة.

أعرب مندور في مقاله «الجلاء» عن أمله في أن يرد الإنجليز الجميل لمسر التي ساندتهم في أثناء الحرب، وطالب بوجوب تعديل معاهدة ١٩٣٦(٢) التي لم تعدد تصلح أن تكون أساسًا يحدد العلاقة بين البلدين: «هناك أمل قرى في أن تضع الحرب عما قريب أورارها، ولا ريب أن هذه الأمة التي وفت بعهودها نحو إنجلترا أكرم الوفاء، تود لو استطاع الإنجليز أن يدركوا حقيقة أمانيها المشروعة، حتى يستطيع شعبنا أن يحتفظ نحوهم بشعور المهادنة،

بل الود الذى اظهره أيام الشدة، فالأمر كله لم يعد الآن بأيدينا، بل بأيديهم هم، وذلك لأنهم - بلا ريب - يدركون أنه ليس أشق على عـزة الشـعـوب الأبيـة من أن تسلب حـريتـهـا، فسترقها الأجنبي».

ويقول: «إن بشعبنا لحرقة إلى الحرية، وإنه لمن الخير أن يجاب إلى ما يبغى، وما يجوز أن يحتج بنصوص المعاهدة ومواعيدها، فالحرب القائمة قد غيرت - كما قبل غير مرة - جميع الظروف، ولم يعمد هناك أي نوع من أنواع الخطر الذي يهمد بالدنا، بعد أن انهارت الإمبر اطورية الإيطالية التي كانت تتاخمنا على الحدود الغربية، كما تتاخم السودان في الحيشة، ومن هنا لم يعد المصري يفهم سرًا لبقاء جندى أجنبي واحد ببالاده».

ولا يخلق الأمر من تهديد خفى بأن ترتفع حرارة كفاح المصريين ضد الوجود البريطاني، إذا لم يبادر بالجلاء عن مصر.. يقول: «ولا شك أنه إذا لم يبادر بالجلاء المطلق عن بلادنا عقب الحرب مباشرة سيحس كل مصرى أن بقاء أولئك الجند يجرح قوميته، ويسلب استقلاله كل معنى. ومصر التى تغار على استقلال البلاد العربية، وتكافح في سبيله أنبل كفاح لن تنسى نفسها».

ولزيد من التحديد والإيضاح كتب مندور - غير مرة - معددًا محددًا الأهداف القومية المصرية التى تسعى إلى تحقيقها، وتسوية موقفها مع الإنجليز.. كتب فى مقال: «مصر وومؤتمر الصلع»(٣) يقول: «وأمانى مصر القومية معروفة محددة، وهى تتلخص فى تقرير السيادة، وتعديل المعاهدة، والجلاء، وتحقيق وحدة وادى النيل، ثم وضع قناة السويس تحت سيطرة مصر وحمايتها، باعتبارها جزءًا من بلادنا، وباعتبار أن الخطر الذى يهددنا قد زال، وأننا نستطيع القيام على حمايتها دون حاجة إلى جيش أجنبى».

ووجد محمد مندور - بعد ذلك - أن الأمر ينبغى ألا يفهم باعتباره ردًا للجميل أو باعتباره أمانى قومية، فيزكد أنها حقوق وطنية. كتب فى مقال «أمانى أم حقوق»(٤): «إن ما نطلبه اليوم ليس أمانى بل حقوقًا.. وهذا التغيير الذى نقترحه ليس مقصورًا على الألفاظ، بل يتناول الحقائق والمشاعر.

لقد رأينا أناسًا يتساءلون عن الثمن الذى دفعناه لما نطلب تحقيقه من أمانٍ، ولو أنهم فطنوا إلى أن الأمر أمر حقوق لا أمانٍ لأمسكوا.. فكما يولد الناس أحرارًا، كذلك من حق الأمم الطبيعى أن تعيش حرة ذات سيادة كاملة. ولو أننا فرضنا أن هذه الحرب لم تقم، وأن مصر لم تساهم فيها بشى، لما تغيّر شى، من حقوقنا ولوجب أن نطالب بتلك الحقوق حتى ترد إلينا غير منقوصة».

#### الدعوة إلى النضال

لم يكن محمد مندور ممن يميلون إلى إثارة الرأى العام، ولكنه بعد حديث طويل متعقل إلى الإنجليز والحكومات المصرية استخدم فيه الجدل والتفنيد بهدف الإقناع بمطالب الوطن، لم

يجد مندور بدًا من توجيه حديثه إلى الشعب.

فكتب مخاطبًا الأمة، واضعًا إياها أمام مستولياتها، بأن تنتزع حقوقها الدستورية المشروعة في تقرير مصير البلاد.. كتب في مقال: «الكلمة الآن للأمة»(٥) يقول: «لمن له حق أن يعمل للوصول إليه. وإذا كنا حقيقة أمة تستحق الاستقلال، وتريد أن تتمتع بسيادتها الخارجية، فعليها أن تثبت أولاً قدرتها على التمتع بالاستقلال الداخلي والسيادة الشعبية. إن أمة على ابواب البت في معاهدة عاتية تقيدها بالتزامات ثقيلة لم يعد لها ما يبررها. إن أمة يرد تكبيلها بقيود وأعباء جديدة، في حلف عالمي يسمونه هيئة السلام، دون أن تفهم لذلك سرًا، ولا تجد له مقابلاً. إن أمة لها مالايين الجنيهات من الديون إذا لم تدفع الشلت حياتها الاقتصادية كلها واضطربت عملتها. إن أمة مطوقة تطويقًا اقتصاديًا يشل تجارتها الخارجية صادرًا وواردًا.. إن أمة في أمسُّ الحاجة إلى ثورة إصلاحية داخلية تتناول جميع نواحي حياتها الاجتماعية والثقافية. إن أمة تهب لاستغلال مواردها المعطلة حتى تكلفح الفقر، ولا تريد أن تقع تلك الموارد في أيدي الاجنبي أو في أيدي الجشعين من تنافل، إن أمة هذا شائها لابد لها إذا أرادت الحياة من أن تتحرك، وأن تطالب بحقها في تشمع إلى صوت العقل».

وأطلق هذه الزفرة، بعد أن ضاق صدره بالمماطلة، فكتب في مقال «سياسة كسب الوقت»(٦) يقول: «أما لهذا الليل من آخر؟ سبحانك ربي! أهكذا قضيت على هذه البلاد الشعب المجيد أن لا تتحقق للوطن عزة، ولا للفرد عزة! ولكن الذل لم يدوم، ولكن شباب هذا الوطن وشيوخه، ولكن رجاله ونساءه، ولكن أحياءه وشهداءه سيعرفون كيف يفكون إسارهم ويستردون حرياتهم، ويعيشون كرامًا، أو يموتون كرامًا، فليراوغ الإنجايز كما يريدون، وليتحابلوا حتى لا ندرك فشل المفاوضات إلا بالتجزئة، وعلى فليراوغ الإنجايز كما يريدون. فإن كل ذلك لن أمد طويل، ولتمكنهم الحكومة المصرية والمفاوض المصري مما يريدون.. فإن كل ذلك لن ينال شيئًا من روح الجهاد التي استيقظت في الشعب، والتي لن تنام.. وليعلم أولئك وهؤلاء أن الشعب ماض إلى ما يريد، وهو لا يريد غير الحرية، الحرية الساحرة العطر، الحرية الشريفة التي لا تساوى الحياة بدونها قلامة ظفر.. وكيف يقف شعب أو يستنيم إلى ذل، وهو يعرف حق المعرف من المعرف سواءً بسواء».

#### استقلال البلاد العربية

ويربط مندور بين قضية مصر الوطنية، وقضايا البلاد العربية التى تعانى مرارة الاحتلال.. كتب فى مقال: «استقلال الدول العربية»(٧) يوضع حقيقة النضج السياسى الذى بلغه العرب، بما يعنى استحالة قبولهم الاحتلال والأطماع الاستعمارية فى بلادهم، مستخفًا بمنطق الاحتلال والسطو على أراضى الغير بالقوة: «وإنه حقيقة لأمر عجيب أن تخرج دولة من الدول من بلادها لتضمع يدها على مستعمرات وأسواق تجارية، ثم تريد لتضمن طرق المواصلات إليها أن تحتل البلاد التي تقع على تلك الطرق...

وأشد من ذلك غرابة أن تستخدم الدول المحتلة قواتها ضد أهالى البلاد المقيمة فيها لتلزمها طاعتها، ولتبتز منها ما تريد من امتيازات.

والحقيقة أن الأمر ليس قاصرًا على مواقع استراتيجية، بل إنه ليمتد إلى امتيازات اقتصادية وتجارية، هي في الواقع مدار المعركة. والعرب الآخذ عددهم في الازدياد، والآخذة ثقافتهم في النمو وشعورهم الوطني في الاحتداد حريصون على أن يستكملوا استقلال بلادهم، وأن يحتفظوا بموارد ثروتهم بين أيديهم وأن يزيلوا كل عقبة تنهض أمام المشروعات الإصلاحية التي يريدونها، حتى تستقيم جياتهم الاجتماعية، وتتحقق فيها العدالة الواجبة. وهم في صراحة غير مطمئين إلى أن الأوروبيين ينظرون بعين الرضا إلى نهضتهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وذلك لأنهم يعلمون أن مثل هذه النهضة لابد أن تحمل أغلل الاستعداد».

« ونحن نبغى أن نسير قدمًا فى مضمار الحضارة دون أن يعوقنا أجنبى عن ذلك، أنانية منه وظلماً باغيًا، وذلك لأننا شعوب قديمة، لها كبرياؤها، وليس أشق على نفوسنا من أن ينظر إلينا كأفراد أو كأمم نظرة الصغار. ونحن نعلم علم اليقين أننا لكى نستحق إكبار الغير لابد أن نجاهد لنكون شعبًا حرًا، أو أفرادًا أحرارًا يعيشون فى مستوى مادى واجتماعى لا يقل عن مستوى الدول الأوروبية. ويقيننا أنه لابد من استقلالنا استقلالاً تامًا، لنصل إلى هذه الأهداف.

ونحب أن يفهم الأوروبيون أننا ندرك تمام الإدراك أن العالم قد أصبح إلى حد بعيد وحدة اقتصادية وثقافية، وأننا لا نرفض التعاون وتبادل المنافع مع غيرنا من الدول، ولكننا نريد أن نقيم ذلك على أساس من التفاهم الصريح.. وأما النفاق من جانبنا أو جانبهم، وأما الراوغة والمداورة فهذه طرق عتيقة عقيمة».

#### السودان ووحدة وادى النيل

كان السودان تابعًا لمصر بمقتضى معاهدة لندن ١٨٤٠، وبعد الاحتلال البريطانى لمصر سيطرت بريطانيا على السودان وفرضت على مصر اتفاقيتى ١٨٩٩ اللتين أوجدتا الحكم الثنائى المصرى البريطانى للسودان، بينما انفردت بريطانيا بالإشراف الفعلى عليه. وأخذ النفوذ المصرى في السودان يتقلص بخاصة بعد حادثة مقتل السيرلى ستاك سنة ١٩٢٤. وحاولت الحكومات المصرية في المفاوضات التالية للحادث أن تسترد كثيرًا من سلطاتها في السودان دون جدوى.

وقد نصت معاهدة ١٩٣٦ على أن تُستمد إدارة السودان من نصوص اتفاقيتى ١٨٩٩، مع تأجيل الاعتراف بالسيادة المصرية في السودان.



لكن السودانيين اخذوا يتطلعون إلى حق تقرير المصير، وضرورة إبداء رايهم فى المعاهدة، بعد تجاهل رأيهم عند عقد معاهدة ١٩٣٦. وظهرت الحركة الوطنية السودانية التى ضمت تيارين وطنيين، أحدهما يؤمن بالوحدة مع مصر ويؤيدها، والثانى يسمعى إلى الانفصال عن مصر، وهو التيار الذي سانده الإنجليز بما زعموه حول السودنة والحكم الذاتي للسودانيين.

شغل مندور بمشكلة السودان، وحدد طبيعتها في مقال: «المشكلة السودانية»(A) فأكد أن الاحتلال البريطاني للسودان كان جزءًا من خطة الإنجليز للإحاطة بمصسر من حدودها الجنوبية، منتهيًا إلى أن خروج الإنجليز من السودان أمر بالغ الصعوبة. يقول موضحاً تمسك الإنجليز بالسودان، وأساليبهم في إفساد علاقته بمصر: «الإنجليز إذن حريصون على البقاء في السودان لقيمته الحربية، وبخاصة قيمة موانئه على البحر الأحمر من جهة، وقيمته الاقتصادية من جهة أخرى، وهم يستخدمون في سياستهم هذه شتى السبل، فأحيانًا يقولون باستفتاء السودانيين، وأحيانًا يلوحون لهم بالحكم الذاتي، وفي النهاية يغرون بعض السودانية، وكل هذا يغرون بعض السودانية، وكل هذا خداع.

فالاستفتاء يستنكره السودانيون أنفسهم، لأنه سيجرى تحت ضغط السلاح البريطاني.. والحكم الذاتى ليس إلا سرابًا.. وأما الوظائف، فساذج مخدوع من السودانيين من يظن أنه سيلى منها وظيفة واحدة ذات نفوذ، مادام الإنجليز يحتلون بلاده.

وإذًا فكل ما يلوح به الإنجليز للسودانيين ليس إلا خداعًا، وهم إذا لم يربطوا مصيرهم بمصير مصر ربطًا صريحًا قلبيًا نخشى أن يقعوا فريسة في يد الإنجليز، ويطول بهم الاستعمار، فلا يصلون إلى حكومة ديمقراطية مركزية، ولا إلى اتجاد مم مصر».

ويدعو البلدين لتوحيد المواقف لصالحهما منًا: «إن المشكلة السودانية يجب أن تناقش في صراحة، وأن يسارع الصريون والسودانيون فيصلوا إلى كلمة سواء ويعلم الجميع أن الاستعمار إذا فرق بينهم سيكون للجميع الويل.. وما يجوز أن يخدع أحد منا نفسه، فمصر والسودان محتلان، والخلاص من الاحتلال يتطلب جهادًا».

#### " فلسطين قضية كل العرب

كتب محمد مندور في أعقاب حرب ١٩٤٨ مقال «لن نقبل الركود لقضية فلسطين»(٩). يقول: «لقد تنفس العرب الصعداء عندما تحركت الجيوش العربية في ١٥ مايو الماضي للقضاء على عصابات الصهيونيين، وتخليص العرب من اثامها، والمحافظة على فلسطين الشهيدة قطرًا عربيًا موحدًا، وبخاصة إذا ذكرنا أن كبح جماح الصهيونيين لن ينقذ الشهيدة قطرًا عربيًا من يقذ البلاد العربية كلها، إذ إنهم كالسرطان الذي يخشى أن ينشعب في جميع الإقطال العربية حتى ليصح القول

وكتب يوضع المخطط الاستعمارى البريطاني لاستمرار السيطرة على مصر تحت اسم الدفاع المشترك، في مقال عنوانه «هل يصل الإنجلين إلى ما يريدون»(١٢): «وها هم الإنجليز قد تمادوا في سخريتهم منا، وبلغ بهم الخبث الاستعماري أن اخترعوا مجلسًا مشتركًا للدفاع، تواترت الأنباء لسوء الحظ أن الحكومة المصرية الحالية، ومعها نفر من المفاوضين قد قبلوا مبدأه، وراح رئيس الوزراء، ورئيس المفاوضين يهون من خطره الداهم، إما بالقول بأنه استشاري، وإما بمحاولة ربطه بنظام الأمن الإقليمي أو بقياسه باتفاق كندا إما المتحدة، وكل هذه حجج باطلة كما أوضحنا نحن، ووضح غيرنا من رجال السياسة والقلم، فالاستشارة عرفنا من سنين أن معناها عند الإنجليز الإملاء.. وأما ربط هذا المجلس الذي سيتحكم في جيشنا وفي كافة مرافقنا وطرق مواصلاتنا وموانينا ومطاراتنا بصفة دائمة، كما قال رئيس الوزراء نفسه، فأمر واضح البطلان.

وليست مصر مجاورة لإنجلترا، ولا مكافئة لها، ولا طليقة من سيطرتها الاستعمارية كما هو الحال بين كندا والولايات المتحدة، ولقد كان في خلق مجلس الأمن ما كفي ويكفي عن مثل هذه الاتفاقات، والتي لا علاقة لها إطلاقا بدعوى المحافظة على الأمن والسلام الدوليين».

#### القوى الدولية الجديدة

وهى القوى الصاعدة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. فقد خرجت الإمبراطورية البريطانية من الحرب وقد تفوقت عليها قوتان عظميان. وقد اكد مندور فى مقالاته أن الشرق العربى من الحرب سيدًا بسيد، أى أنه لن يستبدل الاستعمار السوفييتى بالاستعمار الإنجليزى أو الأمريكي. وبين نمو الوعى السياسى المصرى والعربي، بما جعل العرب جميعًا يبغضون الاستعمار أيًا كانت وجهته.. يقول فى مقال: «الشرق الأوسط بين روسيا وإنجلترا»(١٣): «الشرق الأوسط بين روسيا وإنجلترا»(١٣): «البنس العربي كله لم يعد يطيق صبرًا على الاستعمار، أيًا كان المستعمر وهو بلا أدنى ريب لا يريد أن يستبدل سبيدًا بسيد، وإنما يريد أن يتحرر، لأنه يعتقد أنه وصل من الوعى السياسي والتقدم المادى إلى مرحلة لا يمكن أن يستمر معها استعماره.

ويؤكد مندور أن الشرق العربى – ومعه مصر – يريد فى إطار هذا الوعى أن يستعين بالاتحاد السرفييتى، وأن يفيد من تأييده لقضاياه دون أن يعنى ذلك وقوعه تحت سيطرته: «من الطبيعى أن يستمع العالم العربى بسرور إلى معاضدة روسيا لقضاياه الوطنية، وليس يعنيه بعد ذلك أن تكون روسيا مدفوعة إلى ذلك بدافع أنانى أو إنسانى، وهو يدرك تمام الإدراك أن البشرية ليست بها ملائكة، وأن المنفعة لابد أن تمازج كل شعور، وأن تنازع البقاء وتصارع القوى جبلة ثابتة فى البشر».

•••

ثانبًا: القضايا الاقتصادية والاحتماعية

نشر محمد مندور عقب عودته من فرنسا مقالات عدة فى مجلة الثقافة، اتجه فيها إلى عرض أفكان كلية؛ وربط بين مشكلات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر ربطًا وثيقًا كما فعل فى مقال:دستور الإصلاح، بؤسنا المادى ١٩٤١/١٠/٢١. ومقال: الثقافة والديمقراطية الاجتماعية ١٩٤٢/١٠/٢ ثم قام بعد ذلك ببسط هذه الأفكار المترابطة المتداخلة حينما أتيحت له فرصة رئاسة تحرير المصرى، والوفد المصرى والبعث وصوت الأمة.

وإذا كانت الشهور الثلاثة التى قضاها فى رئاسة تحرير «الصدى» غير كافية لعرض أفكاره الإصلاحية فى السياسة والاقتصاد والاجتماع، فإن فرصته كانت رحبة فى الصحف الأخرى.

انطلق محمد مندور فى تأمله الحالة الاجتماعية المتردية لطبقات الشعب الفقيرة من الحالة الاقتصادية، ومن ثم فإن الإصلاح الاجتماعي غير منفصل عن الإصلاح الاقتصادي. كتب في مقال «مشكلة الفلاح»(١٤) يقول: «الأساس العام لحل مشكلة الفقر فى البلاد هو العدالة فى تمكين الأفراد من وسائل الإنتاج، وكسب كل رجل قوته اليومي بعرق جبيئه». لذلك رفض مندور إحسان العني على الفقير، وطالب بإعادة توزيع الثروة فى مصر، وأكد

نصف وقعص مصورو إهستان المتنى على المعيرا ويعاب برسانا مروع الروضي المرود على مسار، والمادة توزيع الأراضي فقط، بل بإعادة توزيع الأداضي فقط، بل بإعادة توزيع العقارات والمصانع والمناجم وغير ذلك.

«إن الحل الطبيعى لمشكلة الفقر في البلاد سيصتاج بلا ريب إلى استغلال أتم لمسادر ثروتنا، وتنمية لإنتاجنا العام، ولكنه أيضًا متعلق أشد التعلق بمشكلة التوزيع، ولهذا لا نستطيع إلا أن نؤيد الاقتراح الذي تقدم به الشيخ المحترم محمد بك خطاب إلى المجلس لوضع حد أعلى للملكية، كما أننا مازلنا نطالب بإتمام تشريعات العمال والفلاحين بوضع حد أدنى لأجورهم، وتنظيم وسمائل التأمينات الاجتماعية التي تقيهم شر التعطل والشيخوخة والمرض وذل الإحسان.

ثم إننا قلنا ونكرر أنه لم تعد في بلاد العالم المتمدين أمم لا تأخذ اليوم نظمها المادية بمبدأ التصاعد في الضريبة غير مصر، وهذا المبدأ هو الذي سيمكن الحكومة من أن تنمى مواردها لتنهض بمرافق هذا الشعب المسكين. وثمة ضريبة التركات، وهي الضريبة الوحيدة التي تتناول رأس المال بإعادة التوزيع، لماذا لا تقرر في نسب تصاعدية كافية لإعادة توزيع الملكية في بلاد لا يستند فيها حق الملكية تاريخيًا إلى كسب الإنسان وعرق جبينه.

هذه هى السبل فليسلكها وليدع إليها من يريد فى شجاعة حل مشكلتنا الاجتماعية. وأما الإحسان، وإطعام الإنسان لأخيه الإنسان وجبة طعام شفقة به، فذلك شعور.جارح لكل إحساس إنساني، وهو خليق بأن يميت فى نفوس أبناء هذا الشعب الكريم ما فيها من

کر امة».

ويؤكد في مقال «الحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية»(١٥) على ضرورة الجمع بين المشكلتين الاقتصادية والاجتماعية «لان مشكلة الفقر والتحرر من استعباده إنما هي مشكلة إنتاج الثروات، وتوزيعها معًا، ولن يغني علاج الإنتاج عن ضرورة علاج التوزيع ووضعه على أسس سليمة من العدل.. وفي المبدأ القائل بأن لكل بحسب كفاءة، ولكل كفاءة بحسب ما تعمل، ما يغني عن كافة المذاهب وهذا مبدأ اخلاقي إنساني لا يمكن إلا أن يقبله كل ضمير إنساني وكل تفكير سياسي نزيه».

«إن باستطاعة بلد من البلاد أن يقضى على الاستغلال الأجنبي، وأن ينمي موارد الثروة في بلاده، ومع ذلك لا تتحقق الخرية الاجتماعية فيه وذلك لانتفاء ما سميناه ولا نزال نسمية بالعدالة الاجتماعية.

إنه من الممكن أن نتصور بلدًا من البلاد يعج بالثروات، ومع ذلك يظل السواد الأعظم من شعبه مستعبدًا للفقر مستنلاً للعوز، وذلك لأن طريقة كسب الثروات وطريقة توزيعها بين الناس لا تستند إلى أسس عادلة: فلا العامل يحصل على شمرة عمله، ولا الوظف يتقاضى المرتب الذي يتفق مع وضعه الاجتماعي ومسئولياته في الحياة، ولا أعباء ضريبية توزع على اسس عادلة، ولا الدولة تنهض بواجباتها العاجزة عن القيام بمطالبها لتأصل الآفات فيها».

وطالب مندور بتدخل الدولة لضمان كثير من الحقوق، وهو مبدأ عرف في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وظهر باعتباره رد فعل لمذهب الحرية في الحياة الاقتصادية.

وتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية يتيح التوازن بين الطبقات، ورعاية حقوق كل طبقة.

كتب في مقال «وظائف الدولة»(٢) يقول: «في الحياة الاجتماعية، نرى أن مصر بلغ فيها
الظلم الاجتماعي حدًا كبيرًا، وإذا كان العالم كله قد سار نحو التدخل لإنصاف الطبقات
الظلم الاجتماعي حدًا كبيرًا، وإذا كان العالم كله قد سار نحو التدخل لإنصاف الطبقات
المظلوبة، أناتي نحن اليوم ونقول للدولة خذى ببيدا الحرية، مبدأ سميث وريكاردو، ودّعي
الفرد يعمل، والتجارة تمر؟ لقد أسفرت تلك النظرية عن الحالة التي يعانيها كثير من
الشعوب، وباليت القوى كان قويًا بنفسه ولكنه قوى بالوراثة، فصاحب رأس المال يستغل
العامل، ولمالك يستغل الفلاح والناشر يستغل الكاتب، وليس لهؤلاء إلا أن تحميهم الدولة.
التحقيق العدل الاجتماعي، وهذا هو التدخل، وأقام الهيئات تفصل بين صاحب العمل
والعمل، وهذا هو التدخل. والدولة بعدً لم تعد حاكمًا مستبدًا، بل أداة تنفيذ لإرادة الأمة.
ثم من الذي سيضمن للفرد علاجه من المرض وقوته إذا أدركته الشيخوخة، أو العاهة أو

بقى النشاط الاقتصادى وهنا تدور المعركة.. فأصحاب الديمقراطية الحرة يرون أن المنفعة الشخصية هي أهم ضامن للنجاح فى الحياة الاقتصادية. والدولة كشخصية معنوية ينقصها هذا الحافز. وهم يريدون أن يتركوا الفرد ينمى فى نفسه روح المباداة، والقدرة على تحمل المسئوليات.. ولكن المسلحة الفردية مصلحة أثرة مدمرة، فهناك مصلحة الأمة، ومصالح الافراد الأخرين، فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة أو مصلحة الفرد مع مصلحة الدولة؟

انظر مثلاً إلى شركات الاحتكار كشركات الماء والكهرباء ببلادنا، ماذا يكون مصيرنا إذا لم تتدخل الدولة لحماية مصالحنا نحن المستهلكين؟».

ومن ناحية أخرى يشيد مندور بالساع فهم مواطنيه لقضايا الوطن، ونمو وعيهم بمشكلاته التى لم تعد سياسية فقط، واندفاع المواطنين طلبةً وعمالاً إلى ساحة النضبال.. كتب عند تأسيس اللجنة الوطنية للعمال والطلبة مباركًا هذا التفاعل بين فئات الشعب، وهذا الاقتحام لقضايا الوطن المعلقة. كتب في مقاله: «حدث خطير: اتصال المثقفين بالعمال»(١٧).

«فى سنة ١٩١٩ كانت الحرية سياسية بحتة، فليس لها إلا هدف واحد هو إلغاء الحماية وتحقيق الاستقلال، وأما اليوم فقد أصبح من الواضح أن الحركة القائمة لا تعتبر تحقيق الاستقلال نفسه الغاية النهائية التي يقف عندها الجهاد، وذلك لأن الفرد قد أصبح يدرك إدراكًا واضحًا أنه لا خير في إلغاء الرق الخارجي إذا دام الرق الداخلي جاثمًا على صدره، وأنه لا جدوى من أن يصبح الوطن عزيزًا إذا ظل الفرد ذليلاً، بل إن التخلص من الاستعمار نفسه ليس إلا وسيلة لرفع مستوى الحياة بين طبقات الشعب، وذلك بمنع الاجتبى من أن يستغل مصادر الثروة في بلادنا.

وليس بكافر أن ندافع عن قوتنا وقوت أبنائنا ومواطنينا ضد الأجنبى، بل لابد من أن ندافع عنه أيضًا ضد المستغلين من المصريين من الأثرياء الجشعين حتى تتحقق العدالة بين الناس، وتتاح الفرص لكافة المواهب، ويفسح المجال لكل نشاط إنساني منتج.

وهذا التفكير هو أقصى ما كنا نطمع فيه، والبلاد كانت بلا ريب سائرة نحوه، ولكنه قد ظهر أخيرًا بصعوبة وأضحة، وما نظنه سيقف بعد اليوم. قبل أن يبلغ أهدافه التى تتلخص في الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعيّة إلى جوار استقلال وادى النيل».

«والذي لاشك فيه هو أن الأمر لم يعد يحتمل تسويفًا، فجموع الأمة عاقدة العزم على تغيير الأوضاع الاجتماعية القائمة وإعادة النظر في الهوة السحيقة التي تفصل بين الغني والبؤس في مصر».

«وإذا كانت هناك طبقة كبيرة من الأمة، وهي طبقة الفلاحين لم تدرك بعدُ مدى ما هي فيه من بؤس، ولا تحركت للخلاص منه فإن ذلك آبر عما قريب».

...

#### الهوامش والتعليقات

- (١) جريدة الوفد المصرى، ١٩٤٥/٢/١١.
- (٢) وقعت مصر مع بريطانيا معاهدة ١٩٣٦ التى أطلق عليها معاهدة الصداقة والتحالف، وتمتد عشرين عامًا من تاريخ توقيعها، وتلزم مصر بتقديم كل صور المساعدة لبريطانيا طالما كانت الأخيرة في حالة حرب، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية جدت مطالبة المصربين والغائها.
  - (٣) جريدة الوفد المصرى، ٢٧/٢/١٩٤٥.
  - (٤) حريدة الوفد المصري، ١٩٤٥/٣/١٢.
  - (٥) جريدة الوفد المصرى، ١٩٤٥/٨/١١.
    - (٦) جريدة الوفد المصرى، ١٩٤٦/٦/٤.
    - (V) حريدة الوقد المصرى، ١٩٤٥/١/
    - (٨) جريدة الوفد المصري، ١٩٤٦/٤/.
      - (٩) حريدة صوب الأمة، ٢٦/١٨٨١٨
    - (١٠) جريدة صوت الأمة، ٢٦/٦/٨١٩١.
  - (١١) حريدة الوفد المصرى، ١٩٤٥/٢/١٥.
  - (١٢) جريدة الوفد المصرى، ١٩٤٦/٧/٨
  - (١٢) حريدة الوفد المصرى، ١٩٤٦/١/٨
  - (١٤) جريدة الوفد المسرى، ١٩٤٥/٤/١١.
    - (١٥) جريدة صوب الأمة، ٤/٢/٨٤٢٨.
      - (١٦) محلة الثقافة، ١١/١/١٤٤١.
        - (۱۷) مطة البعث، ١/٢/٢٤٩١.

## سكة العشق الأصيل محمود الشاذلي وتنويعات علي لحني الصمود.. الولادة

### فريدة النقاش

شهدت السنوات الأخيرة ازدهارا كبيرا لشعر العامية المصرية فتنوعت الأشكال وتعددت الأجيال، وفوق هذا وذاك توغل تأثيره في الحياة الثقافية والأدبية حتى كادت

قوته تتوازى مع قوة تقدم الشعب إلى ساحة الفعل والتقرير. يمد شعر العامية جسورا إلى الجمهور الواسع لا فحسب لسهولة انشاده أو لأنه مكتوب بلغة أقرب إلى الشعب وحياته اليومية وإنما لأن توجهات الغالبية العظمى من الشعراء هى توجهات شعبية وذات مضمون متجدد دائما يسعى إلى أن يكون ثوريا ومقاوما.

وهذا هو الديوان الأول لمحمود الشائلي الشاعر الذي يُحمل لمعات من كل هذه المواصفات مجتمعة ويضيف إليها إسهامه هو: ذلك الاقتراب الصبور من اللغة الفصحي مع الإبقاء على جوهر النسيج العامى وخصويته ولو أننا لا نريد أن نستبعد التجرية التي اخذت سماتها تتسع عدد مهم من الشعراء بدءا من قاعود والأبنودى وانتهاء بحسين حموده وعبد العزيز عبد الظاهر فإن تداخل العامية والفصحى وتطعيم العامية بالفصحى يعنى من بين ما يعنى أن ثمة ارتقاء موعودا بلغة الشعب هو سبيله إلى التبلور. وإننا بإزاء حساسية جديدة تتخلق ملامحها وتتسع بسرعة النهوض العام وارتفاع مستوى الثقافة العام أبضا.

محمود الشائلى واحد من شعراء هذا الجيل الذين يصعب جدا فصل تجربتهم الكفاحية عن مجمل إنتاجهم وعن مراحل تطوره وأشكاله.. فهو ابن حى شعبى فقير هو حى «الدرب الأحمر» يتسم فقره بخصوصية مجاورته للأزهر حيث سلطة الدين وقوته الروحية القاهرة تتجسد بصورة مادية مباشرة ومجاورته أيضا لحى الباطنية، حيث يعيش في عالم شبه سرى كبار تجار المخدرات ويصنعون محيطا من العملاء والخدم والصبية والنسوة ويشكلون تركيبة اجتماعية تحيا على عالم البناء الطبقى الصارم وتطعمه وتفرز فيه سؤاتها هناك أيضا كبار تجار القاهرة.. وهناك تتكدس للقابر بالسكان البؤساء كل طرف يتربص بالآخر وتكتسب عبارات الاجتماعية عادة أبعاد التجربة من سمات مختلفة عن أية تجربة قاهرية اخرى.

ومن بين جميع شعراء العامية من ابناء جيله تحصل الشاذلي على خبرات حياتية جديدة فإن كل واحد من هؤلاء الشعراء لم ينج من السجن لفترات طالت أو قصرت تماما كما حدث للشاذلي فإن أحدهم لم يرشح نفسه في معركة انتخابات عامة كما فعل هر عام ١٩٧٦ حيث تعرف بصورة كثيفة وعميقة على طبيعة المزاج الشعبي وحركة الناس في لحظة مد ثوري سبقت انتفاضة يناير ١٩٧٧ واصبحت واحدة من الموضوعات الرئيسية بعد ذلك في معظم أشعاره فضلا عن كونه أحد المتهمين الرئيسيين فيها هنا تتلاشى المسافة بين الهم الخاص والهم العام فيكون هذا التلاشي أشعاره التي كتب معظمها في فترة هروبه من ملاحقة البوليس إثر الانتفاضة ، أما القصائد التي كتبت قبل ذلك فإنها تنتمي جميعا إلى مناسبات أو قضايا مشابهة أما الحركة الطلابية في لحظات تأججها للختلفة ٨٢،٧٢٧٢ أو حرب أكتوبر.. حتى أننا نجد ردا جاهزا على سؤال نظرحه عادة مع مولد شاعر جديد

حول وظيفة الشعر.

#### بين العامية والقصحى:

لغة محمود الشاذلى قريبة للغاية من اللغة الفصحى فإذا طللنا المفردات الشائعة فى شعره وجدنا أن الاستعمال الغالب لها هو الاستعمال الفصيح ولكن حين تتداخل فى الايقاع العام والحركة داخل القصيدة نجدها منحوبة من صحر الحياة الشعبية فى الايقاع العام والحركة داخل القصيدة نجدها منحوبة من صحر الحياة الشعبية العميقة للكلمة وتعدد استخداماتها الشعبية «وأزرع عيونى العشمانيين فى براحك الاعميقة للكلمة وتعدد استخداماتها الشعبية «وأزرع عيونى العشمانيين فى براحك الغالى / يا بلاد أتت بيا/ وسابتنى للناب القبيح/ ينهش فى لحمى قد ما بيريد. «إلى الأكثار من استخدام «الشوف» بدلا من النظر أو العين أو الرؤية فالشوف رغم استخدامها العامى كلمة فصحى فى الأصل يطعمها الاستخدام العامى بكثافة وقدرة حسية ومادية بالغة الأثر هى واحدة من السمات الهامة فى الاستخدامات الشعبية مفردات بعينها اكتسبت مع الزمن والتحولات المتباينة إيقاعا خاصا بها لتنوع فى قدرة الإيحاء ومستوى الدلالة واستخدام الشائلى المحدد لكلمات عامية فصحى يرتبط بوشائج عميقة مع لغة البطولة وإيقاعها.

فنجد هذا المقطع الأخير من قصيدة الرصية:

یا منشدی زدنی

- فين أنت يا مسفوح على شطوط الملل

- اضفر همؤمك بشوقى واستمع منى

- أنا الحسام اللي كان في غمده مستني

لحظة جموع العدا ....

#### إلى أخر القطع

نلاحظ استخدام كلمات التصغير والجموع فإذا ما قارنا هاتين الكلمتين بأشواق المتقدمين في اتجاه النزال في المقطم الأول من القصيدة...

ما في حديث يتسع

من سبهر أحلامنا



إلا ويومه الشوق

يعزلها بعد الضنا المتحوطين بالشوق...

نجد أن الايقاع البطولى ليس استخداما لكلمات بعينها فسحب وإنما هو يوظف هذه الكلمات في الإطار العام للإنشاد.. وضاصة إنشاد المداحين للملاحم والسير الشعبية.. الذي ينتقل في صياغة هنا إلى وعي أرقى لأنه يكشف عن الدوافع العميقة لدى المحاصرين والمقهورين التي تفتح لهم باب صياغة الأحلام والتعبير عنها..

هنا تكتسب الكامات العامية ذات الأصل الفصيح خصوصية جديدة ليست جمالية فحسب ولكنها اجتماعية كذلك تتعدد الأصوات في تنظيم قصائد الديوان وتتداخل وتتحول. «تتعدد اصوات الأنبياء في المهد» وتتداخل الأصوات في الوصية وتتحول في كل القصائد التي يحاور الشاعر فيها نفسه لأنه ثمة هدف واضح يجتهد للتوصل إليه.. واستخلاص مقوماته من قلب هذا البناء المتعدد الأطراف الذي يختاره.....

#### مفردات التراث

الشعر الحديث عامة مثقل بمفردات التراث سواء كان مكتوبا بالعامية أو بالفصحى سواء كان غنائيا أو ملحميا وسواء وظف للإنشاد أو للمسرح.. تبرز الأساطير في أشكال متجددة.. من إيزيس وأزوريس إلى الصور الغامضة للغول والتنين، وتنزل الاساطير من عروشها القديمة والبعيدة لتتوغل في الذاكرة الشعبية وتدخل في صلب الحدوثة «كان يا ما كان...» وتنبثق من صلب الصواديت والصور القديمة للجن والعفاريت في ثياب جديدة تعلم عليها قوة العالم المادي وصراعاته فتلوح جديدة أحيانا أخرى...

يبعدى العنصر الدينى فى كلمات هنا وهناك فى بعض قصائد الديوان ولكنه يتوغل فى قصيدة «المهد».

التراث الديني خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام

ولكن لعل السمة الرئيسية في شعر الشاذلي بعد نسج - العامية - الفصيح هو احتشاد الصور ومقدرته الخاصة على توليدها ببساطة وتلقائية غلابة تقوم على التداعي البسيط الذي سرعان ما ينطلق من العالم المادي من جديد لتولد صورة

جديدة ولعل أبرز مثل على ذلك قصيدته الأولى رصاص الكلام التى غناها الشيخ أمام عيسى منذ ما يزيد على عشر سنوات وتبدأ بوعد الصمود إلى ما لا نهاية ثم يتحول هذا الوعد إلى صور.

«لو علقولى مشنقة/ أو حتى مليون مشنقة/ حوالين رقبتى ح افكها/ وأخذ حبالها/ وأصنع قلم/ يكتب حروف / لساعة خلاص.. يتماسك المسموع والمنظور والحس المباشر في «معزوفة غير حزينة» «أشوف الفجر في لحظة نعاس الغول والتنين/ يلسعني صريخ الصبي/ فتبادل المسموع والمنظور والحس مواقعها في تركيبة خاصة تحمل إيحاء مغايرا وتدخل في صميم استخدامه للكلمات حين ببني صورة.

وفى «لحن البداية» «نرى الصبح ايدين ولسان وعيون» مرة آخرى تتكون الصورة من المسوس والمسموع والمرئى لتصب كما هو الحال فى معظم صوره فى معنى المصمود وتنويعاته وحين يلجأ إلى الحلم تصبح الصورة مركبة شريطا من الصور ويتقدم شعره فى اتجاه التجسيد الدارمي:

فى الوصية ويمر فى الحلم الشريط «الفن وابور

هاجين من الموت الغويط نافرين من الصمت الوجيعة بيشقوا في قلوب المحجور ويمحوا في الأرض الوديعة عابق دخانهم في السكك بيطير النوم م العيون لكن ما عرفوا ازاى وفين يتخطوا أوحال البرك ويعدوا من فوق الحسور».

تقود الصور إلى الألوان.. والألوان لا تحمل فسنجب دلالتها الجمالية لكنها ككل مفردات التكوين الشعرى عند الشاذلي من تراكيب وإيقاعات وحركة تقود إلى الهدف المسبق في «المستنقم» وهي إحدى القصائد الخطابية الزاعقة لصالح مين. لصالح مين «تشهر بالقلوب العارفة الطاهره» تزغلل رغبتك م الشمس ما تقدر تجابها ولا تقدر تفاديها

> فى يوم أخضر ويوم أصفر ويوم أحمر ويوم ما نلتقالك لون الألوان هى المواقف إ النقيضين المتصارعين

ويوم ما تتنفات لون المن الله الله الله الله الله الفاصلة بين العالمين التعلين المالمين المتالمين المتصارعين: التعليم الشمس إنه يا بروجى الشمس يا مجمع الطوابير مالت غصون الشجر مالت غصون الشجر من زحمة العصافير أفرد دراعات النفير. افرد خلص خيوطنا البيض خلص خيوطنا البيض

ترسم الألوان عالمًا يعتمد على قوة الصورة حينا وقوة المفردات القوية حينا أخر ويتوزع بينهما بما فيه من أفكار ومواقف».

«الوصية» واحدة من أهم قصائد هذا الديوان دلالة على العالم الجننى للشاذلي. وهي قصيدة حزينة تهجو الوضع الإنساني وتفيض بالدموع الرومانسية. لكنها سرعان ما تخرج بنا من هذه الحالة اسنهض بحرقة الدحوج نفسها ويقوة الرؤيا المستقبلية بكل القوى الكامنة في الشحر والناس فتسارع إلى التوحد مع الشعب «كنت أنا العاشق وأنا المعشوق» ومع الطبيعة التي يحويها عمل الإنسان (جيل السواعد أنا/ شمس الضحى المخلوق)

وثمة وعى عميق بالقدرة والفعالية الإنسانية التى لا تحد «اللحن جوايا/ هادر بصوت الزمن والرغبة والأسرار».... وحين تتبدى هذه القدرة جلية وفاعلة «توضع سيوف الغل فى ضعفى وفى الأغوات، من قبل كان قد بدأ نشيده مفعما عن جموح طفولى غنائى «نفسى أغنى لكل شىء/ بلهفة الطفل البرئ فى رحلت للاكتشاف».... لكن الاكتشاف كامن أبدا فى الجموع واختيار الفعل لا الكون.. هنالك عفاء لابد من ازاحته أولا... لابد من المعرفة... الولوج إلى الكون... «واقف أنا على ماك القبل, وقفة على والعلة معروفة».

اللفزيحله الغناء والاستنهاض حيث يتصدر المارد - الشعب - المستقبل الذي يستصرخه الشاعر

- يا مار*دى* غني

- فين أنت ياللي حكمتك مني

ثم في المقطع الأخير يتحول إلى منشد

- یا منشدی زدنی

- فين أنت مسفوح على شيطوط الملل

-- اضفر همومك بشوقى واستمع منى

يتجلى فى هذه القصيدة القوة الروحية الجامحة للشعب التى تعطى للكلمات طزاجة جديدة ومفاجئة.. الاكتشاف والغناء ينضمان إليه حيث كنوره المكنونة وحيث هو المارد الموعود.. حيث الأغوات – الأعداء قوى الاستغلال مرادف دائما لضعف ما .. لضعفه هو مثلا لقوى المستقبل.. لهذا الاشتباك بين الخيوط الأبيض والاسود.. ولكنه اشتباك لابد منه لكى ينبلح فجر، حين يعرف الثائرون ازاى وفين «بتخطوا اوحال البرك ويعدوا من فوق الجسور».

#### فهل لاحت التباشير؟

ذلك سوال ضمنى أو صريح يتردد فى معظم قصائد هذا الديوان .. يا هلترى أن الأول «نحن دائما فى انتظار العاصفة - حين تستكين الريح يفيض الأسى وينتعش

القلب والعقل في حماية العاصفة - الوعد العاصفة - الشعب / هب الطوفان لا يبقى ولا يعفى/ هل من دليل فيكم ع يشق له المجرى؟..

تلك العاصفة الموعودة تنتشله هو الصنوت المجرد المفعم بالحزن الرومانسي لحظة غياب العاصفة وأنا كنت سابح في مدار الوهم – قبل اشتعالك بالهوى المحموم: واسم هذه القصيدة «الاختيار» في القريب تدكى العاصفة دفقة مكثفة من الحقد. ومن تحتك رحاية غل ما يفعل م الدوران».. الصقد هنا إيصابي وخلاق لا يكل لانه يصب في مخزن العاصفة الموعودة حيث ينهمر الشعب – الصقر – الاله – المليك بوجوده الغامر في كل شيء وحيث يمتلك الشاعر تلك الرؤية الثاقبة التي تجعله يتوحد مع الشعب ضد قوى القهر من طبيعة بشرية فيصبح الصوتان المتمايزان – المغنى وموضوع الغناء صوتا واحدا.

هنالك وعد بالصمود ودعوة له في تنويعات على المعنى حيث تبرز الحق في مواجهة الزيف..

أيه راح يعمل فينا الليل والصبح أيدين ولسان وعيون/ كل أخواتنا المرميين جوه الزنازين، ثم الصمود في وجه خيانة الخلان والنفس التي لا يبررها أو يغفرها شيء في هذا العالم..

يقول الحق.. لجل الكدب ما ينزاح».

ذلك التناقض البسيط الطفولى بين الخير والشر بين المقيقة والزيف بين الصدق والكذب يكتسب معنى أعمق حين يصلها وعد الصمود وعدم الاستسلام لأى هزيمة أو ضعف هذا الوعد الذى يكمن فى كل القصائد تقريبا، ويتحرر لاختبار اليم فى تجرية الحياة ذات الطابع الوطنى والقومى فى قصيدة «سيرا بيوم» التى كتبت عقب حرب أكتوبر مباشرة. وكتب هذه الفكرة عمقا حزينا وغلابا على لسان محارب شاب: «أبدر شبابي الحى فى طى الشقوق

وأزرع عيونى العشمانين في براحك الغالي

يا بلاد أتت بيا

وسابتنى للناب القبيح

ينهش في لحمى قد ما بيريد.»

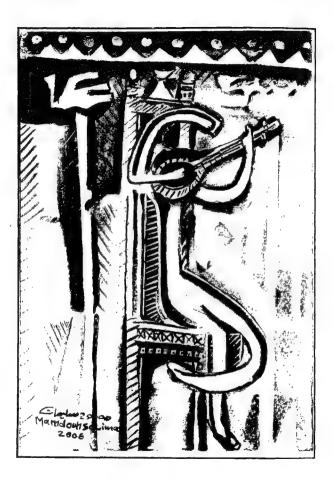

ينكشف السر.. فها هي الحرب الذي دفع الأولاد دماءهم وحياتهم فيها لتصبح سلعة لتجار الحرب والدماء ويكشفون عن وجوههم القبحة.

ایش لون جناینك یا سیرابیوم

- بعد بوح السر

يتلموا تحت سقوفنا تجار الدما والعهر

ويتبادلوا مع الانخاب عروض البيع

وعد الصمود هنا يشى بمرارة الخبرة.. بوطأة الخديعة.. صوت الصمود هنا جماعى الساقا مع كل الدلالات الوطنية والقومية للحرب وأكثر من ذلك مع الاكتشاف الحثيث لضرورة أن تكون مواجهة ذلك «العهر» جماعية.

احنا للراد احنا

لا نحتفل بالأمر حين ما تحوم الغريان

ولا تنطفى الأحزان في قلوبنا بالسخره

ثم في المقطع التالي .. يرتبط هذا الصمود الموعود بالعالم الآتي: .

لحنا المراد لخنا

احنا ولاد بكرة

ورغم كل شيء إذن نرى أن التباشير قد لاحت وقد أن الأوان لكى نهرم الغرية وتتوارى الأحزان:

الدنيا مهما تجور

ومهما تدور

مرساها لينا اجنا

وبساطها مطرحنا

تكون الدنيا لنا حين نختار الطريق الذي يقودنا إليها خالصة من الشرور والألم.. هذا الطريق يحدوه الشبعر - الصوت الجامح:

تبارك اللى ساعة التعطش الحميمة

لومضة اختيار

ولهجة انتتصار يستل صوته من سخونة الجراح ودقة المزاهر العليمة يا بمنا المباح يا لحمنا الوليمة الرقص ع السلالم القزاز يدغدغ الرغائب الدميمة لضاحم المثالب اللثيمة ...

الشعر وحسم الاختيار يمزجان بين الألم والفزع من سخونة الجراح وبقة المزاهر العليمة.. وريشيران إلى الاختيار الصحيح.. للسفر من العواصف في الفعالية الإنسانية الحقيقية من أجل عالم أجمل.

البحر في النهور

ولا مقر

والوقفة ع الشطوط

امر

وفي الرجوع .. هزيمة

يشب وليد الانتظار والألم في عشق السفر.. ذلك السفر الذي تتعدد معانيه من سفر الغربة إلى سفر الاكتشاف إلى سفر الريح والتفيير ورائحة الزلازل..

فى قصيدة من أهم قصائد الديوان «المهد» يكتسب الزمن الرومانسى لأول مرة معنى تاريخيا حيث ارتضاء اللجام وانطلاق السهام وارتجاف الوتر للبوح وغنائيه الاستهلال التى تدشن ولادة الجديد أه يا سلسل الروح وحرقة الحنين للشرور والأوضاع.

فى هذه القصيدة التى تستمد من قصص القران .. فى قصتى سيدنا يوسف ويونس عناصر الحدوثة خيانة الأخوة ومراوده امراة العزيز للفتى عن نفسه ثم إضافة عنصر تاريخي أخر وقصة المماليك من تاريخهم القريب يتكرس بكثافة متميزة عناصر التحذير من الخطر ثم عناصر الاساليب فى شعره كله.. وتتعمق فكرة

رئيسية تبدو كمفارقة هنا من العفاف والانطلاق.. وهي فكرة الاختيار الثوري الاختيار النضالي..

> ارخى لجامك يا عفيف البدن ياللى احتمالك للعفاف غية

ارمى لجامك وانطلق في الزمن

تتعدد الأصوات فى هذه القصيدة بين الشاعر – الراوى من جهة وبين سطلة القهر كيان - ملوك فراعنة وتلوح بينهما تلك الحقيقة الكامنة فى القصيدة الدينية والكامنة أيضاً فى منطلق التاريخ الذى يصدق أبدا.. أن الآتى يأتى والصياة دائما حبلى بالمستقبل..

> يا دولة الفرعون ما حد فوق الشط يتجاسر بمد الأيد لكن مارب الكون

> > حاذر من المواليد..

### النزوع الرومانسي:

يبقى المنحنى الأساسى لشعر الشاذلى رومانسيا حيث تتقدم ذات الشاعر الراوى – المغنى قلب العالم بمطامحا وعشقها الحميم فيصبح الغريب هو والباحث عن السعادة هو:

كنت أنا العاشق وأنا وأنا للعشوق/ والضمير الأساسى هو المفرد - الفاعل .. والشعب يتوحد به والثورة وطالما بقى المفاجأة والحوار الذى يقسم الراوى إلى اثنين بقيت سمات الرومانسية غائبة وحزينة وحيث اللون الأبيض لون التفاؤل والحماسة هو اللون الأساسى الذى يلحق رومانسيته بالخطابه .. بحى المراثى (وآه يا سليل الروح)...

# الليوان الصغير

# الكمان والعاصفة

### (مختنارات من شعير: محمد الماغيوط)

إعداد وتقديم: حلمي سالم

غاب الشاعر السورى العربى الكبير محمد الماغوط عن اثنين وسبعين عاما، ويغياب الماغوط تفقد القصيدة العربية المعاصرة ركنا ركينا من أركانه القليلة، ويفقد شعر النثر رائدا كبيرا من روّاده البارزين.

ولد الماغوط في قرية السلمية بمحافظة حماة عام ١٩٣٤، ولم يكمل دراسته الثانوية، ففر من بؤس النظام التعليمي التقليدي، وانخرط في تعليم الحياة ومعرفة الخبرة الحية، اعتقل وهو في العشرين من عمره بتهمة الانضمام للحزب القومي السوري، وكانت تجربة السجن تجربة كاسرة للروح، لازمه ظلها الأسود طيلة السنوات.

ترك الماغوط مجموعات شعرية عديدة منها: حزن في ضوء القمر، غرفة بملايين الجدران، الفرح ليس مهنتي، سأخون وطني، شرق عدن غرب الله، البدوي الأحمر،

كما ترك مسرحيات كثيرة منها: العصفور الأحدب، المهرج، ضيعة تشرين، غربة، كاسك يا وطن، خارج السرب، قيام جلوس، ورواية: «غيمة» وكتب فيلمي: «التقرير» و«الحدود».

كان ديوانه الأول «حزن في ضوء القمر» (الذي صبر عام ١٩٥٩، أثناء انخراطه في جماعة «شعر») تجربة فاتحة في مسيرة قصيدة النثر العربية الحديثة، وتوالت بعده التجارب «من أنسى الحاج وتوفيق صايغ وأدونيس» والأجيال الجديدة التي مثل لها الماغوط شرعية ومرجعية عميقتين.

كنت، منذ بضعة أيام، استعد لكتابة كلمة موجزة أحيى فيها فوز جائزة العويس بمحمد الماغوط، وأحيى فيها قصيدة النثر التي جعلها الماغوط تفوز بأكبر الجوائز، على غير ما يهوى العموديون والسلفيون وأهل النقل، لكن الماغوط، صاحب المعاكسة والمخالفة، عاكسنا وفاجأنا، بآخر ما في جعبته من مخالفة ومباغتة.

الماغوط هو الشاعر العربى الوحيد الذى بدأ مشواره الطويل بقصيدة النثر، وأنهى مشواره الطويل بقصيدة النثر، فلم ينزلق إليها - كما فعل كثيرون - بعد إقامة قصيرة فى نص العمود، أو بعد إقامة قصيرة فى نص التفعيلة، من هذا، فهو عندى واحد من أكثر الشعراء مبدئية فى تاريخ الشعر العربى الحديث.

والماغوط هو شاعر النثر الوحيد الذي يستثنيه من الهجوم خصوم قصيدة النثر التقليديون، حينما يصبون طوفان اتهاماتهم الجائرة على شعراء قصيدة النثر: مثل ركاكة اللغة أو التغرب أو الاستسهال أو العجز أو انعدام الأصالة، في كل هذه التهم «بصرف النظر عن صدقها أو كذبها» فإن التقليديين يخرجون الماغوط من دائرة الاتهام، لأنه تجربة أصيلة عميقة غائرة، ولأنه «نسيج وحده».

أعلم الآن، كم سيحزن دريد لحام (الذى شاركه «التقرير» و«الحدود» و«كاسك يا وطن»)، وكم سيحزن أبوحيان التوحيدي، فهو مثله غريب فى وطنه، وقال منذ قرون: «هذا غريب لم يتزحزح عن مسقط رأسه/ ولم يتزعزع عن مهب أنفاسه/ وأغرب الغربان من صار غريبا فى وطنه/ وأبعد البعداء من كان بعيدا فى محل قربه».

وكم سيحرن سعدالله ونوس وممدوح عدوان وأمل دنقل، فقد كانوا جارحين مثله، ومجروحين. سلاما لمحمد الماغوط، الرجل الذي قال، في حواره مع عبده وازن: «إنني أحترم كل قصيدة، حتى لو كانت فاشلة، ولا أهزأ من أي قصيدة».

وقال: «أنا شاعر مقاومة، ولكن ليس على طريقة الشعراء المنبريين الذين يصيحون ويصرخون».

ووصل عشقه المرير للشعر إلى أن صاح به: «سئمتك أيها الشعر، أيتها الجيفة الخالدة».

سلاما للشاعر الذي غنى «خارج السرب»، وكان يتقدم إلى منصة استلام جائزة العويس، وهو يردد في سره:

«اخذوا سيفي كمحارب،

«,—اق. سینی ——اق و قلمی کشباعر،

> وریشتی کرسام، وقنثارتی کفجری،

وأعادوا لى كل شيء،

وأنا في طريقي إلى المقبرة،

ماذا أقول لهم

أكثر مما يقوله الكمان

للعاصفة».

#### عتابا معاصرة

الذین ملؤوا قلبی بالرعب ورأسی بالشیب المبكر وقد حی بالدموع وصدری بالسعال وارصفتی بالحفاة وجدرانی بالنعوات ولیلی بالأرق

...

وحرمونی براحتی کطفل
ووقاری کعجوز
وبلاغتی کمتحدث
وصبری کمستمع
واطیانی کأمیر
وزاویتی کمتسول
وفراستی کبدوی
ودهشتی کمسافر
وحینی کمائد

•••

ثم أخذوا سيفي كمحارب

وقلمی کشاعر وریشتی کرسام

وقيثارتى كفجري وأعادوا لى كل شىء وأنا فى الطريق إلى المقبرة، ماذا أقول لهم أكثر مما يقوله الكمان للعاصفة

الخوارج
نحن الأقلية الصامتة بين موائد
الدرجة الأولي
والأكثرية الثرثارة في مطابخها
بناة الأمرامات المعاصرة
وادلة الطيور إلى الأقفاص

...

لم نكن نعلم أبداً
إن كنا عصابة، أو حزياً، أو قطيعاً،
أم ضرباً من الجنون، والبرداء،
وأطباق القش، والتعليم المجاني،
والعتبات المقدسة،
والأخلاق الحميدة، وغياهب
المجهول؟؟
ولم ندرك قوتنا الضاغطة
إلا في وسائط النقل

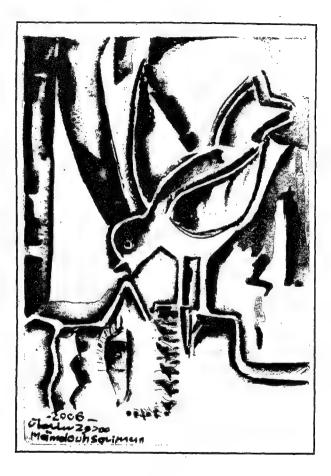

و القاعدة الرخامية لكل قير و اللفقودين الذين لا يعثر لهم على أي أثر قی کل حطام

كل انتخابات نتيجتها ٥٠٠ ٩٩ أو ٩٩ر٩٩ في اللئة

نحن هذا الواحد ، أو هذا العشير في المئة

نحن الصندوق الأسود في كل طائرة أو سفينة وفي كل حزب، أو منظمة رسمية أو شعبية أو احتلال أو استقلال

وفي كل شركة، أو مؤسسة خيرية أو دينية

أو محطة فضائنة، أو صحيفة قومية، أو مسرج ملترّم

قيل أن تقم الكارثة على القارئ، والمشاهد، والناصل وإن نجيب على كل الأسئلة أمام أي لجنة تحقيق

لأننا سنتحول الى «ضندوق فرجة»

كما نعرف مثلا

الريفية للتبول على حدرانها من الخارج أو في خلاء الوطن الحبيب لأن مقصصات الصرف الصحى تنفق على المواكب والاحتفالات وتنظيف سمعتنا الدولية والرد على الإعلام العادي

كل حريق متعمد أو انذار خاطئ أو محاولة اغتيال فاشلة أو مكالمة من محهول أر استغاثة عاجلة تحن وراءها رحيث ترجد جنازة نكون بداخلها، أو وراءها! وحيث بوجد الظلم والقهر والدم

كمنا يقول الشاعر الليبي الأصل وليم شكسبير

> نحن السراب الخادع في كل صحراء

«نكون أو لا تكون» -

والأفعى الملتفة في كل بير والحلقة المفقودة في كل درع والقاعدة الشعبية لكل طاغية

لاذا انتص حاوى! وإذلك نحلس على فوهة البركان وقتل كمال خير بك بألف رصاصة ونحن نتثاءب وبلعب الورق، والترد في جبينه دفعة واحدة كما نجلس في مقهى حتى بنبت الريش على حناجنا العسكري علے , بوتو

أحلام وكوابيس ببعض الشعر، والأفلام الوثائقية، والصبور الفوتوغرافية، واللوحات المائية، ويعض الموسيقي الحالة، والناي المنف د . . تفاهمت مع الأفق والوحل، وريح السموح مع كآنة الخريف، ووحشة الشتاء والنبازك البعيدة، ويحر الظلمات. مع جنون العظمة والبطولة الفردية وانقصام الشخصية ودوافع الانتحار مع غربة الطيور، وخوف الأطفال وعاهات الولادة والحمم الطائشة والقنابل الذكبة

وحتى من قتل لوموميا وذو الفقار ولماذا أطيح بثورة مصدق وخلع الشاه ونصب قمبين جديداً في المنطقة ومن جعل عبد الناصر يدخن مائة لفافة في البوح. ونعرف ماذا جرى في البلقان وما يجرى الآن في الجزائر، والشيشان ولماذا فصل جنوب السودان عن شماله ويراد فصل لحم العراق عن عظمه فنحن نستطيع أن نقرأ بين السطور، والجماجم والأنقاض ونستقرى، ونشم، ونستشم، ونحلل ما يحري حولنا حدثاً.. حدثاً ولكنهم لا يسمحون لنا في هذه المحلة، بتحليل أي شيء، أكثر من برادنا،

وبعد موعد مسبق.

دينية أو أحكاماً عرفية، أو دروعاً بشرية، أو مقاين حماعية، أو تهضية سياحية... ولا بيالي بشرف أو عدالة، أو كرامة، أو حربة بيمين أو يسار، أو شمال أو جنوب. لقد أكل كل مراجعي، ووثائقي، ومستمسكاتي، وجداولي، وإحصائياتي، الشخصية والرسمية، وخرجت من الحوار معه، منبوش الشعرء أشعث اللحبة، ممزق الثباب، مثل رحالة في عاصفة رملية لا أرى أحدا ولا أحد برائي. وكل دموع الفقراء الفائضة عن جاحاتهم وكل الامهم وأحلامهم الهائمة في الطرقات، تصب في دفاتري، كما تضب المجارير في البحر. وعلى أن أفرزها وأنسقها حسب الأقدمية والأهمية.

وحسب مصدرها وطائفتهاء

والسبوف البتارة والدعاوى الكيدبة وحرائم الشرف. مع البدانة، وإنقاص الوزن والعضلات المفتولة، والكمال الجسماني وشقوق الأرض، وتمزق الأقدام مع الغابات والوحوش الكاسرة والفيلة، والبوم النعزل، والأحياء الدقيقة مع وهن الشيخوخة وترقق العظام والأمراض المستعصبية، وأدوات التعذيب... ما عدا غول الشعر والنثر والطفولة والشبخوخة والعلم والمنطق والاسباطير والحنكة ، والعزيمة، وبعد النظر: الجوع... إنه لا يفهم شعراً ولا نثراً ولا يأخذ بحجة أو بيئة ولا بقدر ظرفاً طاريّاً، أو مشكلة عائلية أو مأساة عاطفية.. أو مرحلة حساسة، أو منعطفاً تاريضاً، أو مصالح دولية، أو توازنات إقليمية .. أو مفاوضات مصبرية

أو تقاليد مرعبة، أو اعتبارات

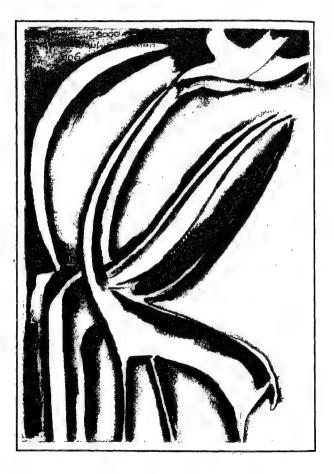

يصهل ناخراً مستعجلاً بانتظاري ولكن عندما وضعت يدى على ركبتي، وحاولت النهوض، لامتطائه... ادركتنى الشيخوخة!!

#### لعق المبرد

مذ كنت في مهدى الشعرى الأول أعلك قصائد هوميروس، وجلجامش وأضرب قدمي المعاجم والصطلحات مع الغطاء... حاصروني في طروادة وقعي روما وقى اثننا وقي عكا وخراسان والقسطاط وسمرقند، وستاليتغراد وقلعة صلاح الدس. وتحت الأسرة، وتحت الجسور وفي ممرات خيبر وأقبية الخمور، وأقبية التعذيب ثم حطموا كل الحدران من حولي،

وأبقوا على الأغلال!!

وماضيها وحاضرها. كأى مؤرشف بيروقراطي في دهالين الثورة البلفشية: هذه للدر اسة.. هذه للحفظ وتلك للتريث. ثم أوقع عليها بقدمى الحافية وأغط في نوم عميق ووجهي مغطى بالدموع، و الملقات!! وصرخت صرخة مدوية ارتحت لها الأرض. وكل ما عليها ما عد «البنوك»... لا توم، لا دموع، لا دهاليز بعد ...:81 لا شهره غير.. الثورة وجهزت جيشاً جراراً من ورق الخريف ودرعاً، سيفاً قاطعاً من ريح الشمال وخوذة من الدموع الصلبة، التي لا يخترقها الرصاص، وكأن جواد الثورة،

بزيئته، وأجراسه، وسرجه

الشاغر

علناً في الخريف؟ وأية قنبلة ذكبة أو غبية ستلحق ہے من الدمار أكثر مما أنا فيه؟! فأبعدوا مناديل السل عن إقواهكم وانزعوا النظارات الطبية والشمسية عن عبونكم ونظفوا آذانكم من الصملاخ ورواسب الشعرء والأناشيد التي تغزلت بكم ومن كل الأمال والأحلام التى نفختم بها أرداجكم والسوتي كضريح وانظروا إلى كأفق واسمعوني كهدير: «لابد لنا في نهاية الطاف من فتح علبة السردين بأصابعنا، وإسنانتا!!» وإذلك.. أهينوا من يهينكم وجوعوا من يجوعكم وشردوا من بشردكم وأذلوا من يذلكم وطاردوا من يطاردكم واغتصبوا نساء من يغتصب نساءكم واهدموا قلاع وحصون من يهدم

ولذلك أنا يطيء كالشمس في الحركة ، والفهم، والاستدراك، والاستيعاب. ومع ذلك، أسير يسرعة ألف عقدة نفسية في الساعة، في أي أتجاه، وتحق أي هدف.. ولذلك، فأنة زنزانة بعد الآن سوف تتسم لقيودي، وحركة ذراعي؟ وأي قاض، أو حاكم عرفي، أو نائب عام سيتحمل سلاطة لسانى والرذاذ المتطاير من شفتى؟ وأي حرس، أو حراب، أو حجارة رچم ستقف في وجه قصائدي الحنوبة وهي تخرج إلى الناس عارية الصدر، والعجز منبوشة الحروف، والعناوين والقواصيل مثل خولة والخنساء؟ ثم ماذا تفعل سيوف الشرف الرفيع مع الأشجار التي تتعرى

بيوتكم واكواخكم
فليسوا أكثر مناعة من الباستيل.
وعند حدوث أى نزاع
حول شطف درج، أو تصديق
معاملة، أو شهادة حسن سلوك
لا تلجأوا إلى المحاكم ومتاهاتها
بل إلى الكهوف والجبال، والغابات
فالوشايات والملاحقات والمداهمات
والجوع والرعب والقهر والعار
صاروا من «الكماليات» بالنسبة لنا.

حتى حيرانات السيرك، وفئران التجارب،

يجب أن لا تفقد أملها في المستقبل، بعد الآن...

شوارد الدم

أيتها النظرات الكسيحة بالبنفسج يا بركة السنونو الزرقاء لقد عاد الأرق القديم يضرب صدغى كحطاب جيلى.

خمسون عاماً وإنا أسير وأسير.. ولم أصل إلى شيء!
هل الخطأ في الطريق، أم في قدمي؟
كما أبحرت أكثر وأبعد مما أبحر كولومبس
دون أن تلوح في الأفق بياشير أمريكا، أو حتى «تانزانيا» جديدة!!

ولكننى أعرف لماذا؟

...

أحب التسكع والبطالة ومقاهى الرصيف ولكننى أحب الرصيف أكثر

•••

أحب الغابات والمروج اللانهاية ولكنني أحب الخريف أكثر.

. . .

أحب الزهور والرياحين والعطور الباريسية ولكننى أحب رائحة الغبار أكثر.

...

أحب الأبواب والنوافذ المغلقة والاصطلاء على نيران المواقد ولكننى أحب الزمهرير في الخارج أكثر.

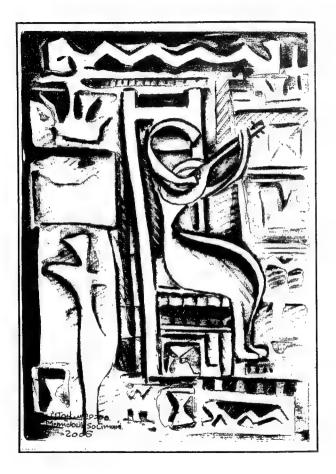

...

أحب النظافة والاستحمام والعتبات الصقيلة وورق الجدران ولكننى أحب الوحول أكثر

. . .

أحب الشهيق والزفير ورياضة الصباح ولكننى أحب السعال والدخان أكثر. أحب العلم والعولمة والمنطق والنطق السليم ولكننى أحب هذيان البرداء أكثر.

...

أحب حفيف الأشجار وشدو البلابل وتغريد العصافير ولكنني أحب أبواق الإسعاف أكثر.

...

أحب الحصون المنيعة والقلاع الخائدة ولكنتى أحب الأنقاض أكثر

...

أحب القلوع والأشرعة الخفاقة، والصيادين المبكرين المسالمين وإكنني أحب الأمواج أكثر.

...

أحب الأدب الجاد، والسياسة الجادة، والأحزاب الجادة والخطباء الجادين، والقضاة

الجادين، والعشاق الجادين، والقبلات الجادة ولكنني أحب ابتسامة الجيوكندا الغامضة والساخرة إلى الأبد أكثر.

...

أحب القادة العظام والقمصان المضادة للرصاص ولكنني أجب الرصاص أكثر.

...

أحب العزلة والصوامع والتصوف فى أعالى الأديرة والجبال ولكننى أحب زحام الملاجئ أكثر.

...

أحب الحدائق المعلقة وناطحات السحاب ولكننى أحب الزلازل والقصف الجرى اكثر.

...

أحب الهدوء والطمانينة وراحة البال ولكننى أحب الغيظ وصرير الأسنان أكثر.

...

أحب الشمس والقمر والنجوم ولكننى أحب الظلام أكثر

...

أحب المقاومة ورايات النصر ومعارك التجرير ولكنني أحب أرتاح للهزائم أكثر. يل مذ كنت عاملاً صنفيراً في احدي ورشات البناء كنت اسند راسي في لحظات القيلولة على الخرائط ومواد البناء وافكر بالأطلال واليوم الذي يمر، ولا أحقد فيه على شعب، أو حزب، أو طائفة، أو زعيم، أو خطيب، أو صحافي أو شاعر، أو مذيع، أو سائق، أو راكب، أو شارع، أو نافذة، أو عصفور، أو زهرة، أو سحابة في هذه الأمة، لا اعتبره يوماً من عمري، أو يخصني من قريب أو بعيد. ولذلك للآن لا أعرف: هل أنا مشروع كاتب؟ أم مشروع خائن

الامة، لا اعتبره يوماً من عمرى، أو يخصنى من قريب أو بعيد. ولذلك للآن لا اعرف: هل أنا مشروع كاتب؟ مشروع خائن حن ضوء القمر ايها الربيع المقبل من عينيها أيها الكتارى المسافر في ضوء القمر خذنى إليها

قصيدة غرام أو طعنة خنجر فأنا متشرد وجريح أجب المطر وأنين الأمواج البعيدة من أعماق النوم أستيقظ لأفكر بركبة امرأة شهبة رأبتها ذات يوم لأعاقر الخمرة وأقرض الشعر قل لحبيبتي ليلي ذات الفم السكران والقدمين الدريريتين إننى مريض ومشتاق إليها إننى ألم آثار أقدام على قلبي دمشق با عربة السبايا الوردية وأنا راقد في غرفتي أكتب وأحلم وأرنو إلى المارة من قلب السماء العالية أسمع وجنب لحمك العاري. عشرون عامأ ونحن ندق أبوابك الصلدة والمطر يتساقط على ثبابنا وأطفالنا ووجوهنا المختنقة بالسعال الجارح تبدو حزينة كالوداع صفراء كالسل ورياح البرارى المحشة تنقل نواحنا إلى الأزقة وباعة الخبر

العارية القذرة تندفع في نهر من السوق وسحابة من العيون الزرق الحزينة تحدق بي بالتاريخ الرايض على شفتي. ما نظرات الحزن الطويلة يا بقع الدم الصغيرة أفيقي انتي أراك هنا على البيارق المنكسة وفى ثنيات الثياب الحريرية وأنا أسبر كالرعد الأشقر في الزجام تحت سمائك الصافية أمضى باكياً با وطنى أبن السفن المعبأة بالتبغ والسيوف والجارية التى فتحت مملكة بعينيها النجلاوين كامرأتين دافئتين كليلة طويلة على صدر أنثى أنت يا وطنى إننى هنا شبح غريب مجهول تحت أظافرى العطرية يقبع مجدك الطاعن في السن في عيون الأطفال تسرى دقات قلبك الخائر لن تلتقي عيوننا بعد الآن

والحواسيس ونحن نعدو كالخبول الوحشية على صفحات التاريخ نیکے وہرتجف وخلف أقدامنا المعقوفة تمضى الرياح والنسابل البر تقالية.. و افتر قنا وفي عينيك الباردتين تنوح عاصفة من النجوم البرولة أبتها العشبقة المتغضنة · ذات الجسد الغطى بالسعال والجواهر أنت لي هذا الحنين لك يا حقودة! قبل الرحيل بلحظات ضاجعت امرأة وكتبت قصيدة عن الليل والخريف والأمم المقهورة · وتحت شمس الظهيرة الصفراء كنت أسند رأسي على ضلفات النوافذ وأترك الدمعة تبرق كالصباح كامرأة عارية فأثا على علاقة قديمة بالحزن والعبودية

وقرب الغيوم الصامنة البعيدة

كانت تلوح لى مئات الصدور

خضراء،

وفتاة خلاسية تسبهر وحيدة مع نهدها العطشان.

حنازة النسر

أظنها من الوطن هذه السحابة المقبلة كعينين مستحيثين. أظنها من دمشق هذه العظمة القرونة الحواجب هذه العبون الأكثر صفاء من نيران زرقاء بين السفن أيها الحزن.. با سنقى الطويل المعد الرصيف الحامل طفله الأشقر يسأل عن وردة أو أسير، والكلمات الحرة تكتسحني كطاعون لا امرأة لي ولا عقيدة لا مقهى ولا شتاء ضمنى بقوة يا لبنان أحبك أكثر من التبغ والحدائق

أكثر من جندي عاري الفخدين

يشعل لفافته بين الأنقاض إن ملايين السنين الدموية

ثقف ذليلة أمام الحانات

كجيوش حزينة تحلس القرفصاء

لقد أنشدتك ما فيه الكفاية سأطل عليك كالقرنفلة الحمراء البعيدة كالسحابة التي لا وطن لها وداعاً أبتها الصفحات أبها الليل أبتها الشبابيك الأرجوانية انصبوا مشنقتي عالية عند الغروب عندما يكون قلبي هادئ كالحمامة جميلاً كوردة زرقاء على رابية أود أن أموت ملطخاً وعيناي مليئتان بالدموع لترتفع إلى الأعناق ولو مرة في العمر فإننى مليئ بالحروف والعناوين الدامية

في طفولتي

كنت احلم بجلباب مضطط بالذهب وجواد ينهب بي الكروم والتلال الحجرية

أما الآن

وأنا أتسكم تحت نور المسابيح أنتقل كالعواهر من شارع إلى شارع أشتهى جريمة وإسعة وسفينة بيضاء، تقلني بين نهديها المالحين

إلى بلاد بعيدة،

حيث في كل خطوة حانة وشجرة

وأنا أبحث عن ركن منعزل أبتها الداخلة الى قلبي كطعنة السكين محهولة

تأكل وتضاجع من أذنيها استطيع أن أضحك، حتى يسيل الدم من شفتی

أنا الزهرة المحاربة، والنسر الذي يضرب فريسته: ىلا شفقة. أبها العرب، يا جيالاً من الطجين و اللذة

يا حقول الراضاص الأعمى تريدون قصيدة عن فلسطين، عن الفتح والدماء؟ أنا رجل غريب لي نهدان من المطر وفي عيني التلبدتان.

> أربعة شعوب جريحة، تبحث . . عن مُوتَاهَا

كنت حائعاً 🕒 وأسمع موسيقي حزينة وأتصلب في فراشي كدودة القر

وقروبة بائسة، أغرر بها. وأنا ألمس تحاعيد الأرض والليل يا ربة الشعر أسمع رثان المركبة الذليلة والثلج يتراكم على معطفي وحواجبي عندما أفكر، بأنني أتغزل بفتاة فالتراب حزين، والألم يومض كالنسر ببلاد خرساء لا نجوم فوق التلال

التثاؤب هو مركبتي الطهمة، وترسى الصغيرة والأحلام، كنيستى وشارعي بها أستلقى على الملكات والجوارئ وأسير حزيناً في أواخر اللبل -

ثمانية شهور

حريق الكلمات

ستمتك أيها الشعر، إبها الجيفة الخالدة ليان بحترق

ىئى كۆرس جرىجة عند مىخل. . الصنجراء

وأنا أبحث عن فتاة سمينه أحتك بها في الحافلة بي عن رجل عربي الملامع، أصبرعه.

. في مكان ننا بلادي تنهار

ترتجف عارية كانثى الشبل



لبنان.. با امرأة بيضاء تحت الباه يا حيالاً من النهود والأظافر اصرخ أنها ألأنكم وإرفع ذراعك عاليأ حتى ينفص الأبط، واتبعني أنا السفينة الفارغة والريح السقوفة بالأجراس على وجود الأمهات والسبايا على رفات القوافي والأوزان سأطلق نوافير العسل سأكتب عن شجرة أوحذاء عن وردة أو غلام ارحل أبها الشقاء أبها الطفل الأحدب الحميل أصابعي طربلة كالإبر وعبناي فارسان جريحان لا أشعار بعد اليوم إذا صرعوك يا لبنان وانتهت لبالي الشعر والتسكم سأطلق الرصياص على حنجرتي.

سرير تحت المطر الحب خطوات حزينة فى القلب والضجر خريف بين النهدين أيتها الصحراء.. إنك تكذبين لل هذه القبضة الأرجوانية والزهة المضمومة تحت الجسر، لمن هذه القبور المنكسة تحت النجوم، هذه الرمال التي تعطينا على عام سجناً أو قصيدة؟ على المارحة ذلك البطل الرقيق الشفتين ترافقه الربح والمدافع الحزينة ومهمازه الطويل، يلمع كخنجرين عاطوه شيخاً أو ساقطه عاريين أعطوه هذه النجوم والرمال اليهودية.

عندما اندلعت الشرارة الأولى.

و حيث مئات الكلمات تحتضر اريد رصاصة الخلاص يا إخوتي لقد نسيت حتى ملامحكم أيتها العيون المثيرة للشهوة أيها الله..

أربع قارات جريحة بين نهدي كنت أفكر بأننى سأكتسح العالم بعينى الزرقاوين، ونظراتى الشاعرية ارى سريرى الفارغ وشعرى الاشقر متهدلاً على المنضدة كن شفوقاً بى أيها الملاك الوردي الصغير سأرحل بعد قليل، وحيداً ضائعاً وخطواتى الكثيبة وتتلقت تحو السماء وتبكى.

الحصار دموعي زرقاء من كثرة ما نظرت إلي السماء وبكيت دموعي صفراء من طول ما جلمت بالسنابل الذهبية وبكيت فليذهب القادة إلي الحروب والعشاق إلي الغابات

أما أنا فسأبحث عن مسبحة

وكرسي عنيق لأعود كما كنت حاجبا قديما علي باب الحزن مادامت كل الكتب والدساتير والأديان

> تؤكد أنني لن أموت إلا حائما، أو سجينا.

أبتها الطفلة التي تقرع أجراس الحير في قلبي من نافذة المقهى ألم عينيك الجميلتين من خلال النسيم البارد أتحسس قبلاتك الأكثر صعوبة من الصخر ظالم أنت يا حبيبي وعيناك سريران تحت المطر ترفق بي أيها الإله الكستنائي الشعر ضعني أغنية في قلبك ونسرأ حول نهديك دعنى أرى حبك الصغير يصدح في الفراش أنا الشريد نو الأصابع المحرقة والعيون الأكثر بلادة من المستنقع لا تلمني إذا رايتني صامتاً وحزيناً فإننى أهواك أيها المنتم الصغير أهوى شعرك، وثيابك، ورائحة يديك الذهبيتين كن غاضباً أو سعيداً يا حبيبي كن شهيداً أو فاتراً فإنني أهواك يا صنوبرة حزينة في دمي

من خلال عينيك السعيدتين

أرى قريتي، وخطواتي الكئيبة

بين الحقول

## سينها

# من منظور اقتصادي وبعيدا عن نظرية المؤامرة أول دراسة علمية عن: الإنتاج السينمائي المصرى الأوروبي المشترك

## أمل الجمل

الانتاج السينمائي المصرى الأجنبي المشترك كان ولايزال من القضايا الشائكة. محل الخلاف الدائم بين عدد كبير من السينمائيين والنقاد .. البعض يدينه ويشكك في نواياه وتوجهاته الإعلامئية. البعض الآخر يُرحب به .. لكن تقييم هذه التجربة

يصتاج الى التدقيق والتروى فى الأحكام بعيدا عن المبالغة .. فالتجربة شأنها شأن التجارب كلها. لها ايجابياتها وسلبياتها .. نقاط قوة ومكامن ضعف .. وتحتاج الى مناقشة هادئة.

صدرت مؤخراً دراسة علمية من منظور إقتصادى بعنوان: المشاركة والتعاون المصرى الاوروبي في مجال صناعة السينما للباحثة د. دينا جلال - مدرس بجامعة قناة السويس - والبحث صادر عن مركز دراسات وبحوث الدول النامية . كلية الإقتصاد والعلوم

السياسية. قام البحث على أربعة محاور:

أولها مدخل عام المكون الثقافي في الطرح الأوروبي وأبعاده الإقتصادية والسياسية . وفيه ترى الباحثة أن صناعة السينما الأمريكية أدت مهمتها الترويجية في خدمة المصالح التجارية والإقتصادية والثقافية الأمريكية خلال أكثر من خمسين عاماً مما يُفسر غياب الدور الثقافي - المرتبط بدعم الفنون والثقافات - من برنامج المساعدات الأمريكية . في حين يهتم الجانب الأوروبي بالمكون الثقافي ليس فقط بين شمال وجنوب المتوسط . لكن أيضاً في الحوار الأوروبي الأمريكي المعاصر . فيصل أحياناً لحد الصراع . خاصة بين أمريكا والمجموعة الفرانكوفونية وتتصدرها فرنسا.

و" الاستثناء الثقافي" تعبير فرنسى يقضى بضرورة استثناء المنتجات الثقافية وعلى رأسها السينما من شروط تحرير التجارة حفاظاً على الخصوصية الثقافية للشعوب. وحماية الأفلام المحلية من السيطرة الهوليودية. وذلك في إطار التصدى لدعوة تحرير التجارة الدولية للسلع الثقافية. وهي الدعوة التي تطالب بإزالة التشريعات القانونية الخاصة بالقيود والضرائب الفروضة على الافلام الأمريكية. وبإلغاء أي دعم على تلك المنتجات. مع ملاحظة اعتماد صناعة السينما وإنتاج الافلام في أوروبا على التمويل المؤسسي من صناديق دعم السينما والتي تقوم بدورها في دعم الآخرين وخاصة أفريقيا وجنوب المتوسط متضمناً مصر.

في المحور الثاني طرحت الباحثة أهم المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية المرتبطة بدعم الجانب الأوروبي لصناعة السينما في مصر. ومنها الاتجاه من دعم ومشاركة المبدع الفرد إلى المؤسسات الرسمية واستقطاب أطراف محلية وأوروبية جديدة ومتنوعة . لم يتوقف الشربك الأوروبي عند تمويل إنتاج الفيلم الروائي أو التسجيلي. لكن أمتد التعاون إلى البنية التحتية الصناعة مثل التدريب على كتابة السيناريو وننمية المهارات التقنية. وتدريب الكوادر الفنية خلف الكاميرا والمساهمة في حماية التراث السينمائي بعمليات الترميم - أفلام المخرج صلاح أبو سيف - والتعاون من أجل استعادة المفقود منها خارج الحدود . ودعم المهرجانات للحلية ذات الصفة الدولية مثل مهرجان القاهرة السينمائي. وبعد أن كان الطرف الأوروبي يعني فقط فرنسا

ظهرت أطراف أسبانية وإيطالية .

تأتى أهمية التعاون المشترك في إتاحة الفرصة أمام الطرف المصرى للحصول على حصة في أسواق العرض والتوزيع الأوروبية سواء في دور العرض أو في القنوات الفضائية .. والمساعدة على تواجد أفلام الإنتاج المشترك الأوروبي متوسطي في المهرجانات الدولية والمتخصصة .. في المقابل يحصل الطرف الأوروبي على حصة من السوق المصرية لتحقيق أهدافه الاقتصادية والثقافية المرتبطة بالدعم وأهمها تأكيد التعددية ومقاومة الهيمنة الهوليودية ودعم مبدأ الاستثناء الثقافي للمنتجات الفنية والثقافية عامة .. وإعادة توزيع سوق الفيلم الأجنبي في مصر في طل عدم التكافؤ بين الفيلم الأمريكي المهيمن والأوروبي شبه الغائب .

نفت الدراسة قيام الانتاج السينمائي المشترك بسحب الفرص البديلة للانتاج السينماني العربي. إذ يصعب الحديث عن رؤية أو تصور لإنتاج سينمائي عربي مشترك في الأجل القصير. رغم وجود مقومات صناعة سينما في مصر وصنناع مهرة على مستوى عالى في المنطقة العربية. والسبب غياب القدرة على توظيف الطاقات البشرية العربية في اتجاه تنشيط السوق العربية . وإعتبرت الدراسة أن التعاون والمشاركة السينمائية مع أوروبا تقع في منطقة وسطى ما بين "مل، فراغ ما " والإضافة النوعية للقدرات والإمكانات المتاحة . خاصة في ظل أزمة السينما في مصير المتمثلة في نقص التمويل. وتراجع دور الدولة في الدعم المباشير. وتراجع الإنتاج الكمى السنوي من الأفلام الروائية الطويلة وتراجع الطلب الضارجي على الفيلم المصرى . والفحوة بين عدد الشاشات المتاحة والمتزايدة وعدد الأفلام المطية . أكدت الدراسة أن الانتاج المسترك كان الملاذ والملجأ للمبدع الفرد. ولولاه ما خرجت العديد من الأفلام الإنتاج المشترك .. فإذا أمكن على نحو أو آخر إنتاج أفلام يوسف شياهين بعيداً عن التعاون المشترك. لكن من الستحيل تماماً إنتاج أفلام يسرى نصرالله - أسماء البكري - عاطف حتاته . فهي تتمتع بقدر من الحرية لم يعد متوفراً في الأفلام المصرية الخالصة. وبقدر من التقنية يتجاوز إمكانات الاستوديوهات والمعامل المصرية . `



تطرقت الباحثة للانتقادات التى تُؤخذ على الإنتاج المسترك انه مغلق على مجموعة بعينها لها مقومات خاصة مكنتها من طرق أبواب المنتج الأوروبي. وفتح قنوات التعامل معه واستيعاب أليات هذا التعاون وفك شفرته .. كما أن البعض يرى أن أفلام الانتاج المسترك أقل نجاحاً بمعايير الشباك التجارية . لكن الممول الأوروبي يُقيمها في ضوء مضمونها ومحتواها الثقافي والفني .. وهي تضم أنواعاً تقع تحت مسميات سينما المؤلف . سينما الرؤية الذاتية أو سينما الفن . وتُطرح بوصفها الفيلم النخبوي في مواجهة الفيلم الجماهيري . أوسينما المثقفين في مواجهة السينما الشعبية .

فى المقابل يرى البعض أنه لولا الانتاج المشترك ما شاهدت أوروبا ما أتيح لها من أفلام مصرية مشتركة معاصرة . كما أن المساهمات المشتركة تعتبر من أهم ركائز الاشتراك فى المهرجانات الدولية الكبرى مثل مهرجان " كان " وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة . عُرض فى مهرجان " كان " ٢٠٠٤ فيلمين إنتاج مشترك مع الطوف الأوروبي لكل من يوسف شاهين ويسرى نصرالله .

البعض الآخر يتهم الإنتاج المشترك ويتطرف في افكاره إلى حد الاعتقاد في نظرية المؤامرة .. أو يصدفها بأنها أفلام تبيع الفلكلور أو تصدر التخلف .. لكن المؤيدين والمستفيدين يردون بأنهم يتمتعون بهامش من حرية التعبير في أفلامهم المشتركة . مع الإقرار بهامش من التنازلات . يفرضها الواقع العملي كجزء من مضمون أي إنجاز جماعي وكشرط لخروجه للنور أياً كان مصدر التمويل .. وتُشير خبرات الواقع العملي إلى عدم خلو أي صناعة سينمانية . مهما بدت شروطها مستقلة - من التقديرات غير الفنية التي تفرضها اعتبارات الانتاج والتسويق والتكنولوجيا والإمكانات الفنية والحسابات المجتمعية والسياسية . أياً كان مصدر التمويل انظمة سياسية . قطاع خاص محلى . مورع خارجي . مؤسسة رسمية . أو إنتاج مشترك .

لكن يُؤخذ على الدراسة أنها تحدثت عن هامش من التنازلات يُقدمها مخرجى الإنتاج المسترك دون أن تذكر نوعية هذه التنازلات ومقدارها ومن هم السينمائين الذين قدموا هذا الهامش من التنازلات خاصة أن المقابلات التي أجرتها الباحثة مع



المخرجين السينمائيين قليلة جداً. فقط مع مخرجة روائية وثلاثة تسجيليين .
اختتمت الدراسة بعدد من التناقضات منها تراجع دور الدولة في الدعم المباشر
لصناعة السينما مقابل تزايد الدعم المؤسسي الأوروبي لتلك الصناعة في مصر
وبلاد المتوسط وأفريقيا .. وغياب التعاون المشترك العربي يقابله تعاون عربي "عبر
متوسطى " . في إطار منظومة إقليمية أكثر اتساعاً في اطرافها " البحرمتوسطية "
بفعل المشاركة مع الطرف الأوروبي مثلما حدث في مشروع نساء رائدات الذي ضم
جنسيات عربية مختلفة من مصر ولبنان تونس المغرب الجزائر.

## كتابالعدد

# الطيورالمهاجرة وقصص أخرى

## إيمان عبد المؤمن

إذا كان للمثقف دوره المؤثر في مد الجسور، والتعرف والتعريف بتراث الآخر، انطلاقاً من رغبته الآكيدة في معرفة الآخر والتواصل معه خصوصاً إذا ما عاش معه فترات تاريخية طويلة تحت مظلة واحدة .. كان فيها اندماج، وتنافر أحياناً.. تصارع، وتسامح وتصالح أحياناً أخرى، ألا وهي مظلة الحضارة الإسلامية، وإذا ما كان هذا

الآخر قريبا منا.. لصيقاً بنا.. لا تصارع أو تصادم منافع فيما بيننا بل الهموم واحدة.. والطموحات قريبة.. كانت هذه الإطلالة على بعض من نماذج القصة التركية القصيرة في العصر الجمهوري في كتاب يقع في ٣٢٠ صفحة، ضمن إصدارات سلسلة أفاق عالمية – الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان (الطيور المهاجرة) وهي ترجمة عن اللغة التركية الحديثة والمعاصرة مباشرة للدكتور .. الصفصافي أحمد المرسى القطوري وهو حاصل على الدكتوراه في اللغة والأدب التركي من جامعة استانبول وحاصل على الجائزة الأولى في ترجمة التركي من جامعة استانبول وحاصل على الجائزة الأولى في ترجمة الاعمال الأدبية والقصة التركية القصيرة من رابطة الأدب الإسلامي العالمية في ٢٠٠٢ وهو صاحب أول معجم في العالم من التركية

الحديثة إلى اللغة العربية، وقد عمل في عدد من الجامعات العربية وفي جامعة صوفيا ببلغاريا ويعمل حالياً استاذاً للغات الشرقية وآدابها بجامعة عين شمس. ليكشف لنا الكتاب أن (فن القصة القصيرة) كنوع أدبى – بالمفهوم الغربى الحديث لم يسد في تركيا إلا قبيل نهاية القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، ويعتبر أحمد مدحت أفندي (١٨٤٤ – ١٩١٧) مؤسس القصة الحديثة في الأدب التركي، والذي أورد أفكاره التنويرية في مجموعته (أقاصيص تربوية) التي شكلت معبراً بين النكتة الفولكلورية وحكايات الحيوان نحو القصة الأوربية المبكرة، ثم تابع منهجه في التنوير في سلسلة (أقاصيص مرحة) وتطور إنتاجه المبكر تحت تأثير الكلاسيكية الفرنسية حتى وصل إلى الواقعية التنويرية وتجاوزها، والتي خطا بها كل من سامي باشها زادة سهزائي (١٨٦٠ – ١٩٣١) ونابي زاده أكرم (١٨٦٢ – ١٩٣١)

ويذكر الكاتب أنه من خلال النقد الأدبى والتراجم، تعرف المثقف التركى على أمهات الأعمال الأدبية لكبار كتاب الأدب الغربى الحديث بصفة عامة، والفرنسى بصفة خاصة، مما ساعد على إنماء الذوق الفنى للكاتب والمتلقى معاً، كما تعمقت المفاهيم الفنية والفكرية للكتاب الذين اتخذوا – في غالبيتهم – مواقف معادية لتسلط الإنطاع.. واستفلال الإنسان لأخيه الإنسان.

ويشير الكاتب إلى تجليات القصة النفسية التى جاءت على يدى خالد ضيا أوشاقلى غيل (١٨٦٦ – ١٩٤٥)، الذى وضع الناقد الأكاديمي أكونراد أعماله ضمن الأدب الواقعي العالمي وفي محصاف ستاندال وبلزاك وديكنز وجوجول وتورجنيف ويستويفسكي وتولستوى وتشيخوف، لاستلهامه الأسس النقدية لروائع الأدب الفرنسي والأدبى الإسكندنافي والروسي ، بالإضافة إلى قدرته الإبداعية القصصية التي لا تنازع وامتلاكه لتجربة حياتية غنية، تغلغلت إلى الروح الإنسانية، أظهرت حساسية مفرطة تجاه التفاصيل الواقعية والهموم اليومية، كما تابعت خالدة أديب أديوار (١٨٨٤ – ١٩٦٤) التحليل النفسي في قصصها القصيرة، وكانت هي ويعقوب قدري قرة عثمان أوغلو القاهري المولد (١٨٨٧/١/٢٧) من أوائل من اتجهوا في

إعمالهم القصصية القصيرة إلى أعماق المواطن التركى في محيط الأناضول وقراه وينتقل بنا الكاتب إلى صراع (الفكر القومي) مع الأفكار والأيديولوجيات المتضادة خلال الفترة الممتدة من إعلان الدستور العثماني عام ١٩٠٨ إلى إعلان الجمهورية في عام ١٩٠٣، والتي كانت الغلبة فيها للأدب القومي كنهج في القصة، والذي انتقل من الواقعية إلى الواقعية النقدية، التي تجسد الثفاعل بين قوى الشعب التركي المناضل تحت تأثير الواقع المادي المتردي بعد الحرب العالمية الأولى ومعاناة حرب الاستقلال، ثم تعمقت التيارات القومية الواقعية عامة، والواقعية النقدية خاصة، التي جسدت الصراع بين الشرق والغرب في النتاج القصصي لهذه الفترة المتزامنة مع احتدام الصراع بين الدول الإمبريالية على إعادة تقسيم العالم.. وخاصة ممتلكات الدولة العثمانية، وعشية الأزمة العامة للاقتصاد العالى.

ويشير الكاتب إلى ظهور عمر سيف الدين (١٨٨٤ - ١٩٢٠) كابرز ممثلي الاتجاه الواقعي في تلك الفترة، والذي مرج في اعماله بين الوطنية والنزعة الإنسانية العامة، ثم مجئ زقيق خالد قاراي (١٨٨٨ - ١٩٦٠) أبرز المثلى البارعين للواقعية النقدية الذي وظف قدرته الإبراعية ضد النظام الحاكم واصدر اعمالاً نقدية واقعية تمثل تطوراً مرحلناً.

ويحدثنا الكاتب عن رفيق خالد قاراي، الذي عرف القارئ التركى - والأول مرة - بقضايا الفلاح في (المحمار الأغبي) وقضايا العمال في (ثمن الصمت) والاعتزاز الوطئي للشنائ التركي في مواجهة الدور التحريبي لجنود البحرية الأمريكية في الوطئي للشنائ التركية في (مواجهة القوة)، في الوقت الذي ظهرت فيه طبقة من الادباء الموظفين الدين لا هم لهم إلا إرضاء رجال النظام، الذين استطاعوا الإيخاء للمثقفين اكثر من غيرهم بالسعى نحو تخليص المجتمع من سطوة رجال الدين واحلال الفكر العلمي والعلمائي والعقلاني كوسيلة إلى خلق المجتمع الثوري الجديد، وفي المقابل على النقيض تمسك الفرويون وسكان المراكز والقصبات بمعتقداتهم الدينية الصوفية في هذا الجو المتعارع، ظهر صوت (ناظم حكمت) الجديد (١٩٩٣ -١٩٦٣)، الذي بشر بالثورة صد المجتمع والإستفائل، لإيمانة الراسخ بالعدالة الاجتماعية والإخاء



الإنساني، فاصطدم بالسيرة العسكرية، التي استطاعت خنق صوته داخل السجن لأكثر من ربع قرن.

واتسعت حلقة القصاصين الواقعيين، والواقعيين النقديين على وجه الخصوص، والتى تفرعت فى داخلها إلى تيارات مختلفة، فكان رشاد نورى كون تكين (١٨٨٩ – ١٨٥٩) الذى يقيم موضوعاته على عنصرى الحب والشفقة اللذين يهدفان إلى صلاح الإنسان ذاته، ثم فخرى جلال الدين (١٨٩٥) الذى جسد الهجائية اللاذعة فى (طلاق ثلاثة) و(الطاعون).

ويتحرك الوضع الثقافي بعض الشيء بصدور مجلة الوجود (وارلق) سنة ١٩٣٠م= ١٣٤٩هـ - مازالت تصدر - والتي استطاعت مع تيار المشاعل السبعة خلق مدرسة (الأدب الاجتماعي) التي اثرت في كل التيارات الأدبية في تركيا.

واشتدت وطأة ديكتاتورية الحزب الواحد.. حزب الشعب الجمهوري، فانغمس البعض في التصوير التأملي الذي لا يحمل هماً.. واتجه اخرون بالظروف الحياتية وجهة مثالية، وعضدوا الاتجاهات البورجوازية .. وهاجرت طائفة آخرى حفاظاً على إنسانيتها وعلى عقائدها، في ذات الوقت ظهر صمد أغا أوعلو (١٩٠٩) الذي وقع تحت التأثير القوى لدستويفسكي وصباح الدين على (١٩٠٦ – ١٩٤٨) بـ (الطاحونة) لتجسيد هذه الفترة المضطرية.

وينتقل بنا الكاتب إلى (الواقعية الاشتراكية) حيث خلقت اقاصيص (ناظم حكمت)، وإعمال (صباح الدين على) نمطاً قصصياً جديداً في الأدب التركي وهو (الواقعية الاشتراكية) الذي يسعى إلى تغيير المجتمع، وخلق الظروف الملائمة لتطور منسجم للإنسان، من خلال البطل الإيجابي عندهم وهو الشعب، وقد جمعت (الواقعية الاشتراكية) في داخلها مكاسب الاتجاهات الديمقراطية، حتى ذلك الوقت، في كل فروع الأدب التركي، فطورتها، وأثرتها بقيم فكرية جديدةً.

ويتحدث الكاتب عن (الفاشية)، التي أرادت إرهاب الأقلام الشابة.. الحرة، فحكمت على (ناظم حكمت) الذي نشر أعمالاً يندد فيها بالاحتلال ويحض على الكفاح، بالسجن لمد متداخلة، واعتقلت الشاعر والرسام عز الدين داينمو، والكاتب أورخان

كمال، وحكمت عليهما بأحكام مختلفة.

وبموت مصطفى كمال أتاتورك سنة ١٩٣٨، يبدأ عهد جديد من (الديكتاتورية والفاشية) بعد تولى عصمت ايتونو الحكم.. فالأحزاب ملغاة.. والأفواه مكممة.. فلا صحافة حرة.. بل رقابة متسلطة.. سيطرة الحزب الواحد والزعيم الواحد.

ويؤكد الكاتب أنه خلال سنة ١٩٤٥م= ١٣٦٥هـ وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدت فى الأفق إرهاصات التعددية الحزبية، وفى سنة ١٩٤٦ انتقل النقاش من السياسة والديمقراطية إلى الدين والعلمانية، وإعادة تناولهما وتوجهاتهما.

كما يشير الكاتب إلى ظهور ما يمكن أن يعتبر تمزقاً أو تناقضاً أو إفلاساً وهو نشو، أحزاب عمالية.. فلاحية.. إسلامية، نقابات عمال.. تحل .. وتعود فتظهر، صدور مجلات تقدمية.. ومحافظة، إضافة إلى تدعم موقف الإصدارات الدينية بعد وصول الحزب الديمقراطي إلى الحكم من ١٩٥٠ إلى ١٩٦٠ أدى إلى ظهور نتاج قصصى فيما بين ١٩٤٣ ، ١٩٤٩ يعكس هذه الأزمات النفسية.. والضائقة المالية.. والمرضية.. فطالعنا (صباح الدين على) في (الدنيا الجديدة) بشخصياته المستمدة من قاع المجتمع الأناضولي بمسئولية الفنان تجاه علاج مشكلات وطنه واعقبه خالي مقارناه طبية بين إنسان البحر.. وإنسان البر، بأسلوب يعبر عن المعرفة والذوق والذوق والشفافية والتألق الروحي، كما انخرط سعيد فائق في كتابه القصصى (رجل لا لروم له) في الحياة اليومية بكل مآسيها وأمالها وتطلعاتها وفي الوقت الذي يعرب فيه البيزنطي)، فإننا نرى أوخان كمال (١٩١٤ - ١٩٧٠) في (معركة الخبز) و(ولدنا) البيزنطي)، فإننا نرى أوخان كمال (١٩١٤ - ١٩٧١) في (معركة الخبز) و(ولدنا) يهدف إلى الوصول إلى تشريح لقضايا المجتمع وأحداثه وفي قصته الرائعة (النوم) جسد حياة المصنم والورشة وأثرهما في المجتمع.

ويشير الكاتب إلى أنه شهدت السنوات الأخيرة، من النصف الأول من القرن العشرين، بزوغ نوع قصصى جديد هو (القصص الهزلية الساخرة) ووصل هذا الطراز من الكتابة على يدى الساخر الباكى ، الضاحك. المضحك عزيز نسين

(١٩١٥ - ١٩٩٥) في مجموعاته المتتالية، التي فاقت في إعداد طبعاتها وتأثيراتها كل تصور.

وتوالت نجاحات هذا النوع الأدبى .. خلال سنوات حكم الحزب الديمقراطى (١٩٥٠) وخلال هذه الفترة أيضاً تناول الإنتاج القصصي جرائم الفقر والعشوائيات في القرى النائية والأحياء الشعبية، مما مهد لظهور تيار جديد في الأدب التركى عامة، والقصة القصيرة بشكل خاص، ألا وهو.. (التيار القروى)، الذي يعد خلاصة التجارب الاجتماعية ورابطة بين التراث الشعبى الحي، والفولكلور القديم.. ومزج بين لغة الشعب ومشاعره وواقعه، في إطار من الحميمية، والحميمية، التي تعتمد على الواقعية والصدق والموضوعية في التناول والمشاهدة الحية، وقاد هذا التيار القاص التقدمي محمود مقال (١٩٣٣) بعد أن نشر روايته الشهيرة (قريتنا) التي ترجمت إلى ما يزيد على خمسين لغة.

مع انتصار الحرية السياسية، استهدف الكتاب أمثال يشار كمال (١٩٢٣ م - ١٣٤٧هـ) بمجموعة قصصه الطويلة (الصفيحة) و(الرضيع) و(الدكانجي) و(حكاية قدرة)، والملفان طاروس في (حجر النملة) وبن اورخان كمال في (بنت الغسالة) إنسان الأناضول بكل مناطقه وإينما يكون. في الشرق أو في الغرب أو في جنوب شرق الأناضول.

كما يذكر الكاتب أن عام ١٩٧٠ شهد بعض التغيرات السياسية التي أدت إلى زيادة ملحوظة في المجموعات القصصية الجديدة، وإعادة طبع بعض المجموعات الاصحاب الاسماء اللامعة، وزاد المجتمع من رصد الجوائز السنوية لمضمار القصة، كما دخل (الإسلاميون) مضمار السباق، وتناولوا في أعمالهم الفكر الإسلامي والأبطال، والرموز، والنقوش الإسلامية.. وتحلقوا جميعاً حول نجيب فاضل قيصه كورك (١٩٨٠ - ١٩٨٣) ومن بعده تلاميذ آخرون.

كما لم يكن (التجريديون) الذين ساروا على نفس درب التجريديين الغربيين بأقل مهارة عن سواهم، فها نحن نرى ليلى أربيل (١٩٣١) توالى إصدار أعمالها اعتبارا من ١٩٣١ بـ (الصلاج) ١٩٧١م، و(في الليل ١٩٦١) و(امراة غريبة ١٩٧١) و(الحبيب

القديم) ۱۹۷۷، ثم يعقبها فريد أدغو الذي جمع كل قصصه ونشرها سنة ۱۹۹۳ ثم طومريس أويار (۱۹۶۱) صاحبة باع لا يستهان به في إرساء مفهوم (التجريد) في الفن القصصي .. و(نديم غورسيل) ۱۹۵۱ آخر التجريديين الكبار في الأدب التركي الماصر.

ثم يلقى الكاتب نظرة على (ما بعد الحداثة) في القصة التركية المعاصرة باعتباره مازال مصطلحاً مبهماً في الأدب التركي عامة، والقصة القصيرة خاصة، ومن هذا المنطلق لا نستطيع أن ندعى أن هناك تياراً أدبياً قصصياً يجد ما بعد الحداثة في القصة أو الرواية أو الشعر التركي المعاصر، ويشير الكاتب إلى أمثلة من أنصار تيار (ما بعد الحداثة)، وهما (نال أورخان باموق) و(جودت بك وأولاده).

ونستعرض مع الكاتب (منتخباته)، التى كانت عاكسة للوضع السياسى والاجتماعي، والبوتقة التى تنصهر فيها المشكلات الحياتية التى التقطتها حاسة القصاص وموهبته، فيتناول مع عمر سيف الدين (١٨٨٤-١٩٦٠ – ١٣٠١ – ١٣٣٩هـ) فى عملين من اعماله الصدام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ونقد الذات الإسلامية التى تسعى إلى تحقيق المنافع الشخصية بالخرافة، ونرى (خالدة اديب آديوار) فى (الصبى همت) تمجد البطولة لدى أفراد الشعب، ونكشف عن عالم (سعيد فائق) فى (السماور) و(المنديل الحريري) الثوري.. المفعم بالعاطفة، وننطلق إلى ريف الاناضول، الذي يراه (يشار كمال) تجسيدا لكل مشاكل الاناضول الكبير، فى عملى (الدكانجي) و(الطير المهاجرة) لنرى رصداً لهذه الحياة وصوراً للاستغلال ونرى ايضا نمونجاً لمعانة المراة القروية بعد هجرة زوجها.

ورغبة من الكاتب في أن يساعد على رسم البسمة ، بل في إطلاق القهقهة، التي تسقط بعدها الدمعة على حد قوله، أفاض قليلاً في نماذج (عزيز نسين) الساخر من كل فئات المجتمع التركى ومن نفسه أيضاً، محاولاً علاج أصعب المشاكل بالبسمة، فنراه عرى أسلوب الضبط والربط في (خدمة وطنية) وركز الانتباه على المطامع السياسية في (مجنون على السطح) وتغني بالحرية الحقيقية في (القطة السعيدة)، وطمس معالم الذكاء الأمريكي في (اليس في بلدكم حمير..!!) وعرى الاحتكارات



الأسرية والعرقية والخبث التجارى فى (مدفأة الكيروسين) وأخيراً نصحك ونغضب في أن واحد مع (ناس ظرفاء).

ويعود بنا الكاتب إلى الريف التركى المعاصر فى (قطف الثمرة قبل أن تنضج) ليعرض علينا (فقير بايقورت) زواج القاصرات رغم أنوفهن فى الريف التركى حتى فى نهايات القرن العشرين.



# آليات التشكيل في: « صمت الرمل »

## خالد البلتاجي

-1-

إن المتن الحكائي عبارة عن مادة خام طيعة في يد السارد، وقابلة لأن تصاغ بما لا حصر له ولا عدد من الأشكال التعبيرية وفقاً لرغبته وتمشياً والاستراتيجية المتبناه من قبله نحو المسرود له، الأمر الذي دفع كثير من المنظرين لأن يولوا هذه المسألة كبير عنايتهم واهتمامهم، محاولين الإحاطة بها من جميع جوانبها سواء من حيث علاقة السارد بالشخصيات أو العلاقات التي يقيمها بمتنه الحكائي، أو بمخاطبه.

أى أن العلاقة بين المتن والمبنى، أو بين القصة والخطاب محل إشكال ودراسة.

ولقد عانى كتاب الرواية وعلى نحو الخصوص بعد نكسة الخامس من يونيه عام ١٩٦٧ من التفتت، إذ أدت تلك الهزيمة إلى نوع من التشتيت والتشويش وتداخل خطوط الرؤية لديهم جعلتهم يتبنون صيغاً سردية تتوازى فى تداخلها وتشابكها مع تعقد خارطة الواقعين: المحلى والقومي، ولذا نتجت فى الكتابات الإبداعية اعمال انمازت بالتشنج والتوتر فى الوقائع المروية من قبل سارد كان – هو الآخر – واقعاً تحت تأثير ضغوط فكرية لم يكن منتظراً سوى إبداع أشكال كابوسية.

وقد لزم هذا التفتت من قبل المبدع أن يتعامل القارئ - هو الآخر - بشىء من التراكم، وأصبحنا بين ثالوث: وعى مفتت لدى المبدع، ونص مفتت أو متراكم، وقارئ يتعامل مع النص بشىء من التراكم ووعى ذهنى حاضر.

#### - Y -

### النهاية في البداية / مبدأ الإحالة:

«لا يستطيع استيعاب ما حدث .. حاول الربط بين ما حدث بالأمس وما حدث أول ما جاء إلى هذه المدينة (ص $^{\circ}$ ). في صباح اليوم التالى لم يذهب إلى العمل، ظل ممدداً ويقظاً لم ينل القسط اللازم من النوم...» (ص $^{\circ}$ 1).

هكذا تبدأ/ تنتهى رواية: «صمت الرمل» للكاتب المصرى: «محمد عبد السلام العمرى» ويحاول فى هذه السطور القليلة أن يشير إلى جملة عناصر البيئة السردية: أحداثاً. وأزمنة، وأمكنة، وشخصيات، وضمير السرد.. إلخ.

فالأحداث تتراكم ويحاول السارد تفسير ما حدث. كما يحاول الربط بين ما حدث له، وما حدث أول ما جاء إلى هذه المدينة وليلة أمس، وبالتحديد تكون ليلة أمس حينئذ ~ هي الزمن الخارجي أو الزمن الإطار، وكأن الرواية جميعها كانت رهن هذه الليلة.

أى إن الرواية تسير وفق مبدأ الإحالة والتعليق، حيث لا يخبرنا بما حدث له بالأمس إلا مع نهاية الرواية بعد ثلاثة عشر مشهداً، وتمتد هذه المشاهد فيما يقرب من المائتي صفحة أو بالكاد.

أى تسير الرواية وفق حركة دائرية تتعانق بالنهاية مكونة دائرة كبرى وثمة دوائر أخرى كثيرة تتولد مع كل مشهد من هذه المشاهد الثلاثة عشر.

هكذا نجد تراكمية الأحداث/ الأزمنة/ الأمكنة مع المطلع الأول للرواية، الأمر الذي يجعلنا نجدوق براعة الاستهلال، إذ استطاع الكاتب ان يضعنا في قلب الأحداث ويقدمها لنا دفعة واحدة. وإذا كانت هذه هي القصمة/ المتن. فلقد تبقى – إذن – البحث في كيفية تشكيل الخطاب بتعبير «تودروف».

وتتداعى أحداث الرواية - هذا إذا كان ثمة أحداث من الأصل بالمفهوم التقليدي

للحدث - وعبر بنية الصمت والياته يطرح الكاتب كثيراً من تقنياته البنائية المختلفة ولعل أهمها: الحلم/ التداعى/ التناص/ المونتاج العقلي/ الوصف.. إلخ.

ومن الجدير بالذكر، هنا أن يصبح الصمت إحدى آليات السرد ومكوناً أساسياً من مكوناته في تشكيل هذه الرواية، فمادة «الصمت» وردت في النص الروائي أكثر من ثلاث وأربعين مرة فضلاً عن «صمت الرمل» عنوان الرواية.

وكما هو واضح، أن «صمت الرمل» نحويا إنما يقع مبتدأ، ومضافاً إليه، أى: لا يكون جملة مفيدة، فهو مبتدأ في حاجة إلى خبر، ولمعل قصد الكاتب أن يشير إلى أن ما حدث ليلة أمس (أي جملة أحداث الرواية) هو ذاته الخبر، وربما قصد الكاتب أن يلفت نظر القارئ إلى أن هذا الصمت هو ذاته الخبر، وحينئذ يجب أن نقرأ الرواية هكذا: «هذا صمت الرمل».. ويظل اسم الإشارة: (هذا) الواقع مبتدأ إشارة/ إحالة إلى مجهول لا يتضح إلا بقراءة النص ذاته. والنتيجة تصبح واحدة ففي كلا الأمرين يحيلنا الكاتب إلى النص.

#### 1-1

أما عن الصمت ذاته - بوصفه أحد مكرنات السرد والياته الأساسية كونه واقعاً مبتدأ لخبر محذوف أو خبراً لمبتدأ محذوف - فقد ورد في النص السردي أكثر من ثلاث وأربعين مرة على نحو ما أشير إليه - وهذه المرات المتعددة لا يمكننا أن نقول إنها وردت فيها كلمة الصمت، ويصمت ، وصمتوا .. إلخ.

نجد أن هذا الصمت قد شمل جل آليات السرد من أحداث وشخصيات، وأمكنة،
 وأزمنة أو كلها...

فالصمت - في ذاته - حدث ، وأن كان حدثًا بالسلب ، لكنه سيتحول إلى حدث إيجابي في نهاية الأمر على نحو ما سنري.

أما عن صمت الشخصيات فلم يقتصر على شخصية بذاتها وإنما شمل جميع شخصيات الرواية بشكل فردى أو جمعى...

مثال قوله: «صمت الدكتور كلكتاوي - صمت قليلاً (الضمير هنا يعود على عصمت

الفار)، صمت ولم يستطع أن يتحمل (عبد الحميد راجح)، صمته جذب الانتباء إليه (د. رشدى)، ثم صمتت (نورا)، وكذلك عمرو الشرنوبي – كان صمته مختلفاً فررد لنا مرة صمت العاجز عن فعل أى شيء من نوعه، ففي الليلة التي هاجمت الشرطة منزله ومكتبه وعلى الرغم من هذا الهجوم لم يكن أمام عمرو غير الصمت التام. كما نجد صمت الساخر والمستهزي، حينما دخل مكتبة احد مستضيفيه ووجدها (المكتبة) صورة هي الأخرى من صور تعميق العزلة الإنسانية وحلية تستكمل حلية الحضارة. وأمام هذه المشاهد وغيرها لم يكن أمام «عمرو» غير كونه «يغلى بصمته» أو بالأحرى ينالى بعجزه ورضوخه لما حدث ومازال يحدث . وتنتهي الرواية على لسان عمرو «بالصمت» إذ يشير إلى ذلك قائلاً: «فصمت رغم كل هذه المشاهدات وهذه الأحداث». كما نجد الصغت الجمعي لأكثر من فرد فيقول: «إنهما الآن صامتان واجمان». وأيضاً نجد قوله: «يا الله يا لهؤلاء الناس هادئون هكذا صامتون، مهذبون، يتحدثون بصمت يوافقون بصمت» وكأن الصمت – هنا – تسرب وتغلفل إلى هواجس بالصمت.

#### ٧- ٣

كما نجد الصمت/ المكان أو سيطرة الصمت على فضاء الرواية أو أمكنتها، وتصبح الرواية مفعمة أجواؤها بالصمت الدال؛ ففى البداية نجد قوله: «ساد الصمت مشغولاً بالتفكير، يناقش الرأى من عدة أوجه» وكأن السيادة هنا صارت للصمت وكأنه البطل، فضلاً عن سيطرته المكانية.

وكذلك نجد قوله: فيما كانت الطائرة تخفق بهم فى بحار الصمت متجهة إلى ديستراكو.. (ص١٦)، وعندما يتحدث عن الزوجة التي ربما كان يتمنى أن يتزوجها (أخت أماني) فيشير إلى هذه الزيجة التي لم تحدث فيقول: «حتى يفخر بها فى صمت الصحراء».. ثم يسيطر الصمت على أجواء الروابة، فيقول: «بدا الصمت مخيماً»، ثم يأتى الصمت من الآلة ليسيطر أو يفرض على الأجواء فيقول: أعلن مكرفون الإذاعة الخارجية «التزام الصمت»، فهو يتوجه إلى الجماعات بأسرها -



غلى حد سواء - أهل المكان أو الدخلاء عليه.

#### ٣- ٣

أيضاً نجد الزمن الصامت، أو سيطرة الصمت على أزمنة الرواية. هذا إذا أخذنا في الاعتبار أن ثمة أزمنة متداخلة في الرواية، فمثلها يوجد فيها الزمن للرجم/ الزمن الإطار الذي يحكم القصة من البداية حتى النهاية. نجد أيضا من الخطاب. أي : الأزمنة الداخلية تلك التي تتزايد وتتعدد وتتداعى حسبما يرى الراوى أمكنة جديدة أو شخوصاً أو أحلاماً تتداعى حسب المونتاج العقلى أو الحلم. إلخ.

أما نماذج الصمت على زمن الرواية والأزمنة الأخرى المتداعية.

كما يسيطر الصمت على سائر المخلوقات الأخرى غير الإنسان فى الرواية: فيقول الراوى عن الكلاب: «لا تفتأ تصمت حتى تواصل من جديد». ويجسد الصمت تجسيداً مضيفاً كى يضيف إلى فزعه وخوفه فزعاً وخوفاً جديدين، فيقول: «وبدا الصمت فحيماً».

### ٤ - اليات الصمت وتشكيل بنية الرواية: ٤ - ١ الحلم

رأى القدماء أن الحلم صورة ترد عليهم من عالم ما فوق الطبيعة، وسائل إلهية فوق مستوى البشر، إلى أن جاء «أرسطو» بتفكيره العلمى فكان أول من أرسى وجهة النظر النفسية فى دراسة الأحلام وأنها ليست رسائل إلهية، بل هى نشاط نفسى يصدر عن النائم بحسب الظروف التى يكون عليها فى نومه.

بينما يرى بعض العلماء أن الحلم ما هو إلا استئناف على نحو ما لحياة اليقظة، وإذا تأملنا أحلامنا وجدنا استمرارا من نوع ما لما يجرى في حياتنا التي تشغل تفكيرنا. وهكذا فإن الأحلام ما هي إلا استمرار لسرمدية حياة اليقظة. واستطاع السارد في رواية «صحت الرمل» عبر المادة الحلمية التي وردت حوالي ثلاث مرات في النص السردي أن يقدم لنا الرؤية الروائية مرة ثانية ولكن من وعي الكاتب أو من خلال اللاوعي، فإذا كان الحلم الحقيقي يمثل اللاوعي، فالحلم العقلي أو المونتاج العقلي

يمثل وعى الكاتب، فهو يقظ وفى أسمى درجات وعيه ونشاطه الذهني. ولا يمكننا فصل الحلم عن المونتاج فكلاهما يكتمل فما جاءنا فى الوعى يعمقه الحلم أو العكس بشكل أفقى فى الوعى يأتى فى الحلم بشكل رأسى وهكذا.

- الجلم :

نجد في بداية الرواية تساؤل عمرو الشرنوبي: لماذا حدث كل هذا؟ ولانه يحيلنا إلى مجهول ولا يتضبح لنا ما حدث إلا مع السطور الأخيرة من فشل وهزيمة واستسلام ورضوخ يأتي لنا الحلم الأول استشرافياً، حيث يحمل ما سوف يحدث عبر هذا الحلم/ اللاوعي يقول فيه: (ص١١) «اخذته سنة من النوم، راى في إغفاءته حلماً، غيمة ودخاناً وضباباً يحيط به، كلما انتقل من مكان إلى آخر وجدها فوقه، تتبعه أينما رحل، يراها في حالة صراع وجلبة وصلصلة كأن مادتها الحديد والاحتكاك، كأنها الجازير تلتف حول معصمه وساقيه ورقبته وعقله، كلما ذهب إلى مكان وجدها تحوطه مبتعدة عنه أحياناً، تتعقبه أحياناً كثيرة، يحاول التوارى والهروب درن جدوي، يحدها متربصة، أصبح رجلاً مسناً متزوجاً وله أولاد، أبيض فوداه، وخط المشيب يشعره، أصبح شيخاً ملزالت تتعقبه، عاش حيناً من الدهر زاد كثيراً عما توقعه لنفسه شعره، أصبح شيخاً ملزالت تتعقبه، عاش حيناً من الدهر زاد كثيراً عما توقعه لنفسه في محاولة الفكاك، لاحظ أن التعب لم ينل منه، وكلما راها زاده هذا قوة وتجدداً .

هكذا نجد الحلم يدور في حركة دائرية عبر الأفعال المضارعة التى تتصدر كل جملة من جمل هذا الحلم تماماً كدائرة الطوق الذي يلتف حول معصميه، وساقيه، ورقبته، وعقله. ففي المادة الحلمية ذاتها نرى الدائرة المحكمة عبر المادة اللغوية أو الأشكال الكابوسية/ جنازير تلتف، لكن يبقى الأمل، ففي نهاية الحلم على نحو ما رأينا أنها لم تنل منه بل زادته هذه القيمة قوة وتجدداً.

ثم يأتى لنا الحلم الثانى الذى ينقل لنا الراوى فيه ما وصلت إليه هذه المدينة التى يعيش فيها من تخلف وجمود ولم يكن ازدهارها سوى ازدهار شكلى أجوف أيضاً يأتى لنا حلما استشراقياً يعمق على المستوى الواقعى بعد ذلك، وربما ينصهر الحلم

الواقع في السطور التالية مباشرة للمادة الحلمية، ففي الحلم نجد قوله:

أخذ سنة من النوم، فلم ير فى أحلامه إلا طوفانات إثر أخري، كتباً منحدرة تجرفها السيول، رأى المغول ونهر دجلة مليئاً بالكتب وهارون الرشيد. والمأمون ينقذان ما تبقي، أخذ على عاتقه مساعدتهما يعمل بهمة وإخلاص شديدين، العرق يتصبب منه احس أن طاقته وهنت ونفدت فاستيقظ راضياً عما قام به» (٤٢).

فإذا كان الحلم يفرض علينا أو يرجعنا إلى واقعة هجوم المغول على بغداد وغيرها من العواصم العربية والإسلامية وإحراقهم لأهم المكتبات العربية وأعظمها – فعلى المستوى الواقعى نجد زيارة السارد/ عمرو الشرنوبي لأحد مستضيفية في هذه المدينة ويجد كتباً كثيرة ومكتبة ضخمة لكنها على الرغم من هذه الضخامة والجمال لا تزيد الإنسان إلا عمقاً في غريته وعزلته فكلها كتب تتحدث عن الموت وتمجد الشيطان والقبر وعذابه.. إلغ.

أيضا ينصهر المستوى الواقعى / الواعي/ مع المستوى الحلمى اللاوعى فى الحلم الثالث (ص٧٧،٧٦).

فعمرو الشرنوبى يتقابل فى الواقع مع سناء ويحدث بينهما ما يحدث من تعبير عن الحب والمشاعر الفياضة إلا أنه يراها/ واعياً، حزينة تتالم فيقول: «ثمة انقباضة قلب، السي وحزن وشجن، قلق يجتاح هذه الإنسانة البالغة الرقة، بدا أنها ترتعش.. إلخ». يأتى الحلم ليعمق هذا الحزن ويفسره،(٧٧): جاءته فى الحلم صامتة وحزينة، استيقظ ملفوفا بطبقة رملية كثيفة وناعمة، لها سمك وحجم، ترتفع فى أماكن عن أخرى تثر الرياح فى الخارج، ألواح الزجاج تصطك مع حلوق الشبابيك، تسرى القشعريرة فى جسده، سحابات الجير المترب تحجب أشعة الشمس، تجعل السماء قريبة، تتساقط الأمطار جيرية ناعمة، حاول أن ينأى عن غائلة الريح والمد».

ثم يعود بنا إلى المستوى الواقعى ليؤكد ما حدث فى الحلم، ويصبح حيننذ الحلم استشراقاً لما سيحدث ففى الصباح: يذهب عمرو إلى سناء كى يذهبا ليشتريا لوازم الزواج يجدها قد تم ترحيلها إلى مدينة جارثيا.. وكانت الخطوة الأولى لترحيلها كلية إلى القاهرة..

# ا ترجع

## عصافيروزهور

شعر: سارة كيرشى ترجمة: عبد الوهاب الشيخ

ولدت الشاعرة الألمانية الكبيرة سارة كيرشى عام ١٩٣٥، وتعد أبرز شاعرات جيلها. هاجرت إلى برلين الغربية عام ١٩٧٧ احتجاجاً على سحب الجنسية من مؤلف الأغاني فولف بيرمان. وهي شاعرة غزيرة الإنتاج تتناول في قصائدها الحب والطبيعة من زاوية مختلفة، حيث تركز على التوازن بين ما هو إنساني وما هو سام، بين الثقة المفرطة والكابة، بين التكنولوجيا والطبيعة. من أحدث مجموعاتها الشعرية:

«انا کروز» ۱۹۹۵ و«بلا قرار» ۱۹۹۲.

#### شموس

الآن حيث جل الصيف للتو، ليست لدى اية شموس. ولكن في الشتاء كان لدي منها أكثر مما أردت. حتى أنه ذات مرة كانت هناك سبع شموس في السماء، شكلت الجوزاء لأجلي.

كل شيء عصافير ورهور في ضوء القمر أسمع صوت تعثر وسقوط لقد ترك أحدهم النجار يأخذ المقاسات. أه

> العتمة تدوم وتدوم. إذا شهدت الصيف سأحيا راقصة.

موج ماء كائن ليلى يلوح مبكراً على الطريق تمرق العرسة في فرائها الملكي منزلقة على حذاء تزلج دقيق

تطير خلف البومة في غابة المستنقع. تلك التي سماؤها خضراء

موسيقى شتوية

ثعلباً أحمر كنت ذات مرة، بوثبة عالية إحصل على ما أربد.

رمادية «أنا الآن أمطار» رمادية نجحت فى الوصول إلى جرينلاند فى قلبى

> فوق الساحل يلتمع حجر مدون عليه: لا أحد يعود هذا الحجر يختصر حياتي

أركان الأرض الأربعة يغمرها الأسي. الحب مثل قرقعة العمود الفقري.

سناج

السياح في النهاية قد ماتوا. يطيب لي الذهاب



عبر المستنقعات . سرب أوز يمتد طريلا. ثلج متطاير في باب ثلاجة مفتوح علب بنزين وويسكي ريح «صافرة» ثرثارة

# شور .

# وجه الغزالة، ماس جدائلها.. (إلى فارس عودة)

### عبد الناصر صالح

ولد معجزة.. عاد من نومه تحت ظل الصفيح عاد من نومه تحت ظل الصفيح وابدع آحلامه غيمة، وعصافير تعبر صوب المخيم أقلامه ألمانية الأهل، والمحتفظة القمح واجبه المدرسي، بشاشة وجه المعلم أو عنفه حين يغضب رميته حين يغضب رابعته المعلم أو عنفه حين يغضب رميته حين يفضب المعلم أو عنفه حين يغضب

وفرحته حين يمضي إلى الجائزة.

ولد معجز ة..

يفتح الآن نافذة الشمس

حتي تضيء ذؤابتها أيكة الصدر،

يبعث أغنية للغزالة

وهي تجوب الزقاق علي هدي انفاسه (ىتذكر:

وجه الغزالة مفتتح لليراعات

حين يجف الكلام،

يسيل الهواء دماً صافياً)

يتهيأ للصحون

أي الدروب سيسلكها دمه؟

أى قنبلة ستفجر رأس الفتى

" . وتميط اللثام عن الجرح

(والجرح أوسع من دورة الأرض

والقلب أكبر من لهفة الغائبين؟)

يتهيأ للصحو..

قال الفتي وهو ينفض أعباءه:

لُيس يأخذني النوم من يقظة السيف،

لا وقت للنوم،

لا وقت للانتظار قليلاً لكي تعبر الحافلات،

عقارب ساعته سوف يدركها الوقت

والأصدقاء - يجيئون

يتجهون إلى أول العمر:

راياتهم والنشيد المؤجل، والشجر النبع والقدس والعرس والطفل يصبعد أدراجه الجاهرة.

إنه الولد المتماثل في طلعة النجم، والوطن - الحلم ديدنه عائد من فصول الشقاوة، ما القت الحرب اثقالها لينام. ومازال سرب الحمام حزيناً على شرفات النوافذ يحرس قلب المدينة، يؤنس وحشتها وهي تعبر أشرعة فوق نقع العواصف أي متاريس يعبرها الطفل، أي ميادين سوف يعانقه رملها؟ أي طلح سيلمس أهدانه؟ في أي زاوية سيعد الكمين؟ تراءى له ظله في الحدائق صبوت غزالته، وجهها المتألق، ماس جدائلها شكل أصحابه يقطفون الحجارة عن شجر البرق – لم تكشف الريح اسرارها بعد (فلينكسر خوفه بالغناء المضرج بالشوق

110

ولينطلق صوته بالصهيل الذي يتوحد) أبلول شبهن المخاض وفاتحة للبهاء الطليق ومئذنة الضائعين، فأى صلاة يؤدى الفتى قبل أن تبدأ الأرض زلز الها؟ أي نشيد سيتلو على تلة فى حطام البيوت؟ وأي الرسائل سوف يحرر؟ قالت له أمه: - هل رأيت على السفح زيتوننا؟ ذأت يوم سيكبر ذات نهار ستجرى القصائد في النهر. - والسماء البعيدة هل يعمر اليوم أبوابها؟ - سوف يعمرها العندليب وتنبت أزهارنا الحجرية أكثر من مطر قد يجئ.

. . .

ولد الريح والظمأ - الجوع والبرد والحر، والحر، والكر والفر والكرياء. والكبرياء. ها هو الآن مستغرق في البهاء. ها هو الآن ينتظر الأصدقاء. يجيئون أسرع من غمضة العين، أعلامهم



نكهة اسمائهم في الخرائط

لهفتهم الستباق الخيول إلى موقف الحافلات،

هو الآن مزدحم بالحياة

وقد فاز بالجائزة.

(طولكرم - فلسطين)

### شعر

# بكلوضوح

### محمود خير الله

إنها شعيرات بناتكم العذارى، وإذا غفا الواحد منكم وراد غفا الواحد منكم ورأى قتلى ومخبولين في الشوارع فلابد أن يفهم الذين قطبوا في وجه الرئيس. هم الذين قطبوا في وجه الرئيس. لا تصدقوه رغم أنه يزحف أميالاً على بطنه ليدخل أبدانكم ليس إلا

لا تصدقوا الأبيض الذي في السماء إنه فراء زوجة الرئيس بعدما علقته على شماعة الرب وإذا صادقتم اسداً في حديقة قصر كنبوا عيونكم لانه مجرد صديق مخلص لسعادة الرئيس تأكدوا دائماً من كل شيء انظروا – مثلاً – إلى سجاجيد القصور وهي تنبض تحت إقدام الوفود الإجنبية

يا من تعيشون هنا



اصرخوا هيه، ولا تصدقوه لأن شيئاً في هذم الحياة لا يجب أن نصدق حتى هذه الملايين الجائعة تهرب دائماً من أمامي لدرجة أنني لا أراهم لا أراهم بوضوح. لكى يتعطر أحفاد الرئيس.
وإذا رأيتم عارية – فى الطريق العام –
فلا تظنوا أهلها طردوها
إنها تمرن «المعارضين»
على محبة الرئيس،
وإذا رأيتم بائع الحليب المخادع
يهدر دموع المظلومين البيضاء
هكذا بأسعار رخيصة

شعر

# خداع

### صلاح جاد

١ - بمهارة قرصان متمرس
 ويخبرة أمرأة مجرية
 كذب عليها في عمله ورواجه
 وكذبت عليه في عمرها واسمها
 قبل أن يفترشا عشب الحديقة اليابس
 ويسلم لجدع نخلة عريقة ظهره

٢ - امام المراة
 اخذت تصفف شعرها
 ترش عطراً نافذاً
 تحت أبطيها واذنها
 في قميصها القصير الأسود
 بإشارة سريعة

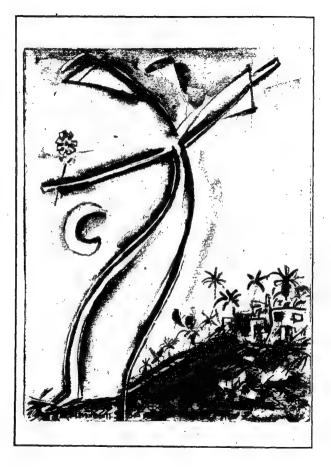



إثر هدنة لنقل المصابين وإجلاء الشهداء..... والقتلى..... ہ شعر ہ

### يومياتحذاء

#### سامح محجوب

(۱)
للأسفلت النازف صمتاً
أهدى وردة روحي
وجه الطفل الهارب من مرآة حتوفي
اسم حبيبة عمرى
واسم الأطفال الجوعى تحت سماء مدينتنا
اسم رفاق الطرق المسية
ميلاد العشب.. ميلاد الخبز..
ميلاد الحرية
ميلاد الحرية

(Y) یرفونی شوقی ورداً ترفونى الليلة شرفة هل يقشى الورد السر؟ هل يقشى الورد السر؟ هل تحكى الشرفة عنى؟ أنا ناى الغربة.. لا يعرفنى الورد الناعم لا تنظر نحوى الشرفة حين أمر حزيناً وحدي أنا وحدى فى هذا العالم وحدى يدرونى الربح الجائم نغماً

(٣)

هل تمنحين الفارس المهروم صدرك

كى ينام

هذا أوان الحزن يسعل فى فضاءات الغمام

تعب الطريق من المسير

يا صاحبى اغلت الأحزان

اسراب الطيور

عيناك مأواى الأخير

يحط فى دفنيهما القلب الكسير

هذا أوان الحزن ينشج فى تجاعيد الكلام

مل تمنحين الفارس المنفى صدرك

(٤) نامي على دقات قلبي الباكبات بلا عزاء



واستدفئى بملامحى إن ضمنى صخب الفناء الليل يعوى فى دمي والشارع المحزون يصرخ فى حذائى محذائى واطالع الوجه الملبد بالخريف على زجاجات المساء القى السلام على جهامته فيجهش بالبكاء فللم الدمع الكظيم من التسكع فى العراء وأشير فى صمت لبعض ملامحي الكنات تسير على الرجاء

شعر

# المرايا

### خالد حريب

متفت قدام المرايا شعار بيجرح الصنجرة والكون ويرد لى اعتباري نتبادل الابتسام مع بعض نلمع شعرنا بفازلين في المرايا في المرايا في المرايا في المرايا فاسد. مستبد برواز عليه لسورة الفاتحة كلمة «أمين» كبيرة خالص تستخبى عينى في الهتاف واليفط والدم والشرار اللى بينط من عين العساكر ترتاح ملامحي

القميص كان فيه زرار مقطوع من زحمة الناس في الميدان غطيت مكانه بكوفية وابتسمت للفرايا عظيت قزاز المرايا باتسامة تمام وانكشفت كان ميعادها فاضل عليه ساعتين وكان أخر ديسمبر مطر أفتكرت لفرة ورنيش للجزمة للخلعت الكوفية شفت الزرار موجود وصوتى في الحنجرة ميت



## امرأة واحدة

### سامي الغباشي

امرأة واحدة.. تسرف في طاعتك المراة واحدة.. تسدهد رهبتك إن عدت مجروحاً والمدفة.. تضمد وحدتك إن أرهقتك المقاهي امرأة واحدة.. تضمد وحدتك إن أرهقتك المقاهي اتزاحمن المرأة واحدة.. تكنس أجساد البنات من عينيك إن المرأة واحدة.. تطهر قلبك إن عبثت به الأخريات امرأة واحدة.. لا تصدق غربتك امرأة واحدة.. شساعتها وطن امرأة واحدة.. ترفض أن تسنيها وطن امرأة واحدة.. تراحلة فيك وراحل فيها امرأة واحدة.. راحلة فيك وراحل فيها



# الحصان

#### ناصر دويدار

طلقة رصاص
يمكن تكون رحمه....
يمكن تكون الخلاص
من نظرة الشفقة
يمكن تكون نهاية مؤلة
يجوز يكون المشهد الآخر أنى حزين
لكن أكيد
إنها..... اختصار للسنين
طلقة رصاص
هى أكيد رحمة

ماتبصش على وقفة الدبان فوق عين الحصان وهو متمدد في بركة وحل

ماتبصش لجلده المكرمش وديله اللي كنا بنطف بطوله وجماله وحلاوته في شعر البنات وكبرياء رقبته اللى نايم ودانس عليه الحراد وما تستغريش نومته في عرض البلاد دا کان زمان فرس النبى والصحاب وياما ضهره شال بلاد وحط ف بلاد وعمر بالأد وهاجم لصوص وغير خرايط وحافره ده فجر زمان بحور الإيمان الأمان الحنان وکان له زمان عشيرة وأهل عمومة وخلان وكان له عيال تسد لشموس وكان له صبهيل بهد الحيال دا كان السيد.. الحميان



ماتستغربوش
دى صورته
ف أول سباق للخيوال
فى أول سباق الحياة
فى أول طريق الحياة
دى صورته
رقبته.. وفخده.. حوافره.. سنانه.. دماغه
وطوله وعرضه ونظرة عيونه البعيدة وهي بتلمع
واخر السباق
وصل له لوحده
مفيش حد جنبه
دا كاس الوصول بيلمع لوحده في آخر السباق

صحيح إن نومته تحزن تكدر تكدر تياس . تياس . تحطم تكسر لكن الحقيقة بأن الرصاصة اختصار السنين اللي جايه السنين اللي ترعب

سنين المعيز الحمير الكلاب ي ماهياش سنين الحصان

# شعر

## الجواد

### محمد حسن على

سقط الجواد وأنت تستبق الخطي تعدو إلى الحلم الذي جابهت فيه الشمس والليل الخثون سابقت أفراس النهار وعظمت قدماك أجنحة الرمال ويعثرت أنفاسك اللهفى رياح أقسمت أن تصطفيك سقط الجواد وأنت قديس كليم ترسم الشرق الضياء بلا ظلال وتعيد نجماً قد خبا في أعين العشاق تقع في حوائط عمرنا باباً لناتاف الضياء لكن حلمك سيدى ضل الطريق لبتغاه

فالسحر ضاع من العصبي والبحر خان قد شيدوا من ملك قارون القصور وأوقدوا في الطين ما كنت أول راحل بدأ السير لكتك الحلم الشبقيف ما كنت أول مبعث للقانطين لكنك الفرس الوحيد بالله ماذا الآن تلمح في العيون الحزن إكليل يطوق حول أعناق السنين العار وشم فوق أفئدة العذاري التائهات والبأس وجه سافر في ظلمة الليل القمئ سافرت... ما كانت حدود الكون أرجب من سماء تصطفيك ولا رؤى الأحلام أعذب من عذاري تشتهيك ما كان نبضك شاهداً أن الحياة بنا على درب تسير ما أتعس العمر الذي يمضي بنا والنبض منكسر ذليل.

# قمة ا

## مخلوقات صغيرة

#### سعيد عبد الموجود

يسير كما يسير دائماً، ضوء المحطة التى لم يبعد عنها كثيراً يكثبف الظلام، يستطيع أن يرى الحصى والعشب النابت بين الأحجار والقضبان بوضوح وايضاً هياكل البنايات تحت الإنشاء التى يتجه إليها، رآها أثناء النهار وهو يسير هناك، قرر أن يبيت فيها ليلته عندما يحين الليل، لم ينم بين جدران من زمن، كره الجدران منذ تلك

الليلة ولكنه اليوم حن للدف، نسائم الشتاء الباردة تلفح وجهه، لا يعرف لماذا يتذكر الأشياء يعرف لماذا يتذكر اما الليلة، يتذكر مالامحها، لا يتذكر الأشياء الأخرى جيداً، آخر ما يذكره عندما كان معها مالامح الرجل، الرجل الذي لم يكن يحدثه والأريكة التي كان ينام عليها في الردهة الضيقة عندما تنتهى جاستهم امام التليفزيون في الليل ويدلف الرجل إلى الحجرة الوحيدة ثم تتبعه أما، يذكر أن الرجل لم يضربه، لا يذكر أنه حدث ذات مرة لم يفهم لماذا وجد أمه تحمل صرة مالاس ذات يوم وتسير به في الطريق والبلل يملا عينيها، بعدها لم يعد للمنزل ولم يعد يرى الرجل الذي لم يكن يحدثه، بدأ يرى كثيراً من الوجوه في مقهى الرجل الغريب الذي تركته أمه لديه عندما سارت به في شوارع

المدينة وبدأ يألف الضعوضاء التى كانت تؤلم رأسه الصغير والعمل طول النهار، لم يعد يرى أمه، جاءت إليه مرة، نادته من بعيد وجلست به على الرصيف، قبلته كثيراً هذه المرة وقبل أن تمشى تركت فى حجره بعض الحلوي وثوباً جديداً، لم يرها بعد ذلك، فهم عندما رأى المعلم ذات يوم ينظر إليه ويهمس لمحدثه:

- وجدت طريقاً للسفر... ستعمل في بيت هناك.

بعدها وجد نفسه بترك المقهى ويسير، لا يعرف إلى أين، كان لا يعرف من «المدينة» سوى البيت المنخفض الذي كان يسكنه مع أمه والرجل عند المقابر وعدة أمتار من الشارع حيث كان يلعب، سار بلا هدف إلى حيث تقوده قدماه ومن يومها وهو يسير، أصبح السبير سيلاحه كلما كره مكاناً أو وجوهاً، لم يعد له مكان واحد أصبحت المدينة كلها مكانه بعد أن بدأ يتعرف عليها، أصبح لا يحمل هم المأوى والارتزاق، عرف أماكن كثيرة، كل ليلة ينام في مكان. تحت «نصبه» في سبوق الخضار، أو خلف دورة مياه عامة أو أمام باب جامع أو على سلم عمارة من العمارات الشعبية، كان ينام في مكان واحد أول الأمر. الحجرة المفتوحة بمحطة السكة الحديد... الاستراحة التي تخلو في الليل، لم يعد ينام هناك بعد تلك الليلة عندما استيقظ من نومه ليحس بيدين تجذبانه بقسوة وتجردانه، لم يستطع الصرّاخ عندما أحس في الظلام بالم وخبجل شديدين، بعدها كره الجدران، أصبح لا ينام بين الجدران، أدرك أن هناك أعمالاً مخلوقة له وعرف أماكنها ... عند مدخل المحطة يمسح الأحذية أو في موقف سيارات الأجرة يغسل السيارات أو في «سوق الخضار» يحمل الأقفاص، عندما يترك عملاً لا يجد مشقة في أن يجد عملاً آخر، اكتشف أنه كبر ويعرف المدينة الصغيرة أكثر ولكنه اكتشف أيضاً أن المدينة لا تعرفه حتى الذين يعمل معهم لا يعرفون سبوى اسمه الذي ينادونه به، ينادونه باسماء كثيرة، في كل مرة يعمل في مكان ينادونه باسم مختلف مرة عبد الله. ومرة عبده وأخرى وحيد أو غريب أو منسى، لا يعترض على اسم أو يصححه، لم يعد يذكر اسماً ثابتاً، هو أيهم ينادونه به، لم يصادقه أحد، اعتاد أن بكون صديقاً لنفسه لا بذكر أن أحداً من الذين يعمل عندهم أم معهم سأل عنه عندما كان يغيب أو يترك العمل،... مازال يسير، ابتعد



ضوء المحطة لم يعد يصل أضواء المنازل المتناثرة في الصقول لا تضيء المكان، النسمات تزداد بروية، الظلمة تحتوى المدى إلا من نقطة ضوء هناك في آخر مرمى البصر.. الإشارة المعلقة وسط الظلام، يقترب من الخلاء الذي يحتوى المساكن تحت الإنشاء، يستعد للانحدار ليتجه إلى هناك، يسمع نباحاً ضعيفاً كأنه الانين، يستدير، يمد بصره، يرى بقعة بيضاء مكومة وسط القضيان، يؤجل انحداره، يخطو إلى هناك، ينحنى على المخلوق الصغير الذي ينتفض، آنات الصغير تشرخ قلبه، يجثو على ركبتيه، يحمله وينهض، يضمه إلى صدره ويمسح رأسه، يحتضنه اكثر، يسكن الصغير بين يديه وهو ينحدر به متجهاً إلى حيث سيبيتان ليلتهما.



### الخليفة

#### أحمد محمد عبده

فى القديم القديم. ورث آدم الأرض. فتربع على عرشها. نظر فى الأرجاء . لم يجد رعية ولا حراساً!!.

وكانت تلك هي المرة الأولى. التي يتوق فيها «ملك» إلى إلقاء الأوامر والنواهي!

ولما جاءت حواء. وشبع أدم من كفها . حدث . وللمرة الأولى. أن رأى نفسه ..!!

فطفقا يخصفان عليهما من أوراق الجنة.

فحدث.. وللمرة الأولى. أن أشتاق «ملك» إلى أن ينيب عنه ملكاً أخر. وذلك في أوقات المرض والسفر والطعام (وقضاء الحاجة ولقاء الزوجة)؟؟ فالعرش. حسب التعاليم.. لا ينبغى أن يخلو – ولو لساعة واحدة – من متريع عليه.

وقبل أن ينتهي أدم .. من أولى مرات لقائه بحواء.

وكانت تلك هي المرة الأولى. التي كان فيها العرش بدون متربع عليه.

استغفر ادم ربه. فتاب عليه

ثم توجه واعتلى العرش

أنجبت حواء ولدأ.

أراد أدم أن يقضى بعض أموره. فأجلس ولده على العرش. وحينما انتهى.. راح يطلب العرش. لكن المتربع عليه ظل متربعاً.

تنحنح ادم. لكن «المتربع» لم يعره اهتماما.

نهره أدم. ثم زغده . ولا مجيب.

ألح عليه في النزول عن العرش. فهو الأب. وهو الأقدم وجوداً والأوسع عقلاً والأكثر. حنكة. ودراية.

لكن المتربع على العرش لم يهتم.

لعن آدم ذلك الماء الذى كان قد أودعه فى رحم حواء بعد مجئ هذا العاق. وقال:

ادران الاستان

إنه لن يأتي بأفضل منه ..!!

راح يضرب في الأرض طولاً وعرضاً.

ظل المتربع على العرش متربعاً عليه. إلى أن تجسد الماء الذي في بطن حواه. هبط المتجسد من بطنها. ثم بكي.. ثم رضع.. ثم دب على الأرض.

ثم ابتسم .. ثم ضحك .. ثم قهقه.

طلب منه الجالس على العرش أن يجلس فى مكانه ساعة. يقضى فيها أمراً. وكان أن اشترط عليه ألا يتريم. لكنه تريم..!!

ولما قضى أمره. وقف أمامه.. وطلب منه العرش لكن الجالس عليه لم يلتفت إليه.

نهره ثم زغده. ثم جذبه إلى الأرض.. ثم انقض عليه. فهو الأكبر والأقدم والأوسع خبرة والأكثر حنكة.

وكان أن حدث - وللمرة الأولى - أن يرتمى جسد على الأرض ثم يرتخى .. ثم لا يتحرك .. ثم لا يقوم واقفاً مرة أخرى.

فر القاتل .. هائماً على وجهه في الأرض.

تقابل مع أدم.. الأب.

كاد الولد أن يفر من أبيه. لولا أن جذبه الأب إليه في إشفاق واحتواء. وقال له:

سعه يلعنك كل الذين سقطوا على الأرض إلى يوم الدين.

ثم قال:

ستهيم على وجهك أربعين عاما. جزاء ما عققت أباك. وأربعين أخرى جزاء ما قتلت أخاك.

تمكن الولد من الإفلات من بين يدى أبيه. وفر هاريا.

نظر إليه الأب. ثم يكي.

كان آدم قد أقسم ألا يعود إلى هذا العرش أبدا.

سبيحث عن عرش أخر.. فكل الأرض مملكته. لكنه تذكر حواء،

تذكر أن أحشاءها - الآن - فارغة - وأن العرش خال من متربع عليه.

فواصل المسير.

دخل تخوم مملكته . وكان ذلك عند الفجر.

في هذا اليوم نام.

وفي اليوم الثاني .. قام ..

وقعت عيناه على قبر ولده

بكي..

ثم حفر قبراً بجواره

ثم اختلى بحواء..

دعا ريه بذرية صالحة

أثم صعد ليجلس على العرش!!.

# رنی

### عن ملفات الأدب في الأقاليم

### بقلم/سميرالأمير

من المفترض أن مجلة فكرية / أدبية تصدر عن أحد أحراب اليسار المصري ويشرف على تحريرها ناقدة مرموقة بقيمة وحجم «فريدة النقاش» وشاعر كبير بجدية وعمق «حلمي سالم» من المفترض أن تتميز وتنأى بنفسها عن «معجنة» مجلات وزارة الثقافة التي تحولت إلى «سبوبة» لمحريها وشللهم من منتفعي الأدب ومحترفي سرقة الدعم الثقافي الذي لا يصل آبداً إلى مستحقيه من الموهوبين المحقيقيين في القاهرة وعموم مصر المحروسة.. لذا تحتم على «أدب ونقد» أن تتعامل مع النصوص الإبداعية والمقالات بموضوعية بغض النظر عن اسم الكاتب أو محل إقامته فنشر الأعمال التي تأتي من أبعد قرية في الريف المصري متجاورة مع تلك الأعمال التي يكتبها أشهر كتاب القاهرة وذلك لترسيخ قيم الثقافة الموضوعية والجادة وللانتصار للمواهب الأصلية أينما وجدت ومن هذا المنطلق ولثقتي أنكم قادرون على القيام بهذه المهمة وقد فعلتم نلك من قبل وكان لكم فضل في الوقوف إلى جانب أدباء أصبحوا الآن متحققين في الواقع الأدبى المصري بل والعربي ومنهم على سبيل المثال القاص محمد المخزنجي والروائي رضا البهات والشاعر طاهر البرنبالي

واسماء كثيرة لا يتسم المجال لذكرها.

من هذا المنطلق أود أن الهمس لكم ببعض الملاحظات حول سياسة النشير للادباء ضمن ملفات تكرس للجغرافيا أكثر مما تكرس لقيمة الأعمال الأدبية ولكتابها وأوجز ملاحظاتي في النقاط التالية:

اولا: - إليست القاهرة هي أيضاً إقليم مثل بقيمة أقاليم مصر؟ فهل ستنشرون قصائد أحمد عبد المعطى حجازى وقصص بهاء طاهر في ملف يحمل اسم «القاهرة الكبرى والقليوبية» هل ستنشرون مقالات رجاء النقاش وصلاح عيسى ضمن ملف الدقهلية حيث ينتمي الأول «لمنية سمنود» والثاني لقرية «بشلا»؟

ثانيا: - هل يمكن اعتبار الملف الأدبى الخناص بإقليم معين ضمن المتن أم ضمن الهامش؛ فإن اعتبرتموه متناً فلماذا تضعونه بين قوسين كبيرين ألا يدل دنك عنى تهريكم من التقييم العام للأعمال المنشورة، الموقف الذي ربما يعبر عن الكسل أكثر مما يعبر عن الاهتمام.

ثالثاً: هل تريحون ضمائركم المعذبة نتيجة شعوركم بالتقصدير في حق الادباء (المتعشمين فيكم) فتتخلصون من هذا الشعور بوضعهم في سلة واحدة سمونها تهذباً "هافاً؟

رابعاً: - وهذا مطلب شخصى - ارجو الا تنشروا ايا من قصائدى التى ارسلتها بالبريد او مع الأصدقاء ضمن هذه الملفات الجغرافية وذلك لأن أمى تصبر على اننى «دقه اللوي» بما أنها من «ميت سلسيل» ويصبر أبى على أننى «شرقاوى» بما أنه من «منشأة الأمير» أما زوج خالتى فبطالب بضمى إلى محافظة دمياط حيث استضاف أمى فى شهرها الأخير وحدث أن ولدت هناك وهذا يجعل وضعى فى ملف معين أمرأ بالغ التعقيد وينذر بعواقب عائلية وخيمة.



### إشارات

### محمدالماغوط

في أوائل أبريل الماضى مات محمد الماغوط عن اثنين وسبعين عاما فهو من مواليد مدينة «السلمية السروية» سنة ١٩٥٥ وقد بدا اسم محمد الماغوط يتربد في الحياة الادبية العربية منذ حوالي سنة ١٩٥٥ وارتفع نجمه بعد ذلك بسرعة شديدة في الستينيات وما بعدها حتى أصبع اسم الماغوط له ضوء ساطع لا يشبهه ولا يساويه ضوء أخر فقد كان الماغوط صاحب موهبة فريدة مستقلة يصعب أن تتكرر بهذه الصورة النارة, وقد يتصور البعض أن الماغوط هو شمرة تعليم متميز في العالم العربي أو في الخارج، وقد يتصورون أن تاريخه الشخصي ملئ بسنوات من القراءة والبحث عن أسلوب خاص به ولكن الحقيقة غير ذلك فإن الماغوط لم يحصل على أي تعليم منتظم، وقد هرب من مدرسة زراعة متوسطة التحق بها لأنها كانت مدرسة داخلية تقدم له الماؤي والطعام، وكان الماغوط من اكثر الفقراء فقرا في بلاده بل في هذه الدنيا كلها.

ولكن الماغوط قاوم هذا الفقر وخرج من سجنه القاسى بموهبته الفريدة وليس بالشهادات والوظائف الغربية التي حصل على بعضها مثل تلك الوظائف الغربية التي حصل عليها في الستينيات، وهي وظيفة رئيس تحرير مجلة الشرطة فحصد للمفوط كان معارداً من اجهزة الأمن وقد دخل السجن سنة ١٩٥٥ متهما بالانتماء إلى حزب ممنوع هو «الحزب القومي السوري» الذي تم إعدام زعيمه أنطون سعادة سنة ١٩٤٥، وبعد خروج محزب ممنوع هو «الحزب القومي السوري» الذي تم إعدام زعيمه أنطون سعادة سنة ١٩٤٥، بعد خروج الماغوط من النسجن الذي قضي في الماغوط من الناغوط من الماغوط من عالمان «غلبان» وعلى حاله، أما خطورة أدب فلم تكن تعنى أجهزة الأمن في شيء فقليلا ما تخاف أجهزة الأمن من الاستهاد الماغوط هذه الأمن الماغوط عدم الماغوط من الإنسان النشيط الذي يتحرك ويحرك غيره، ولذلك نال الماغوط هذه الوظيفة التي كان أخر من يصلح لها، وهي رئاسة تحرير مجلة الشرطة، وبينما كان الماغوط يعيش كميظف مطيغ وإنسان انطوائي لا يلفت الانتباء إليه، كانت كلماته تهز أرجاء العالم العربي وتتردد في كل مكان، مطيغ وإنسان الملوم المية ميائة ويتحرك الضمائر، وتلفت الانظار بقوة ساجرة إلى القضية الكبري التي عاش من الماغوط علية حياته وهي قضية الإنسان العربي العادي الذي يصارع الفقر وكثيرا ما يصرعه هذا الماغوط عيه.

محمد الماغوط أديب ليس معه شنهادات ولم يلجأ إلى حماية حزب أو دولة ، وقد عاش ومات وهو لا يعرف أي للغة أجنبية، وكان لا يتباهى بشىء ولا يعتمد على شيء غير موهبته، وقد عبرت هذه الموهبة كل «الحدود» في قضية الفيلم للعروف بهذا الاسم، والذي كتبه الماغوط وقام ببطولته رفيق عمره الفنان دريد لحام. وقد قدم دريد أيضا للماغوط عددا من المسرحيات الرائعة من أشهرها وأبدعها «كاسك يا وطن».

للأغوط فنان سوف يقف التاريخ أمامه طويلا وسوف يقرأه الناس جيلا بعد جيل، ولن يملوا منه أبدا كما شعووا بالملل من بعض الذين كان لهم ضبجيج وضوضاء، فأصنبحوا غارقين في صمت يحيط بهم ويفرض عليهم أن تبقى صفحاتهم مطوية لا يقتمها أحد.

الماغوط فنان فريد، وأدبه من أخطر ألوان الأدب التي عرفتها الثقافة العربية في تاريخها كله. وقد كان بيكاسو يتباهى بعبقريته ويقول: «أنا لا أبحث .. أنا أجد» ولعل هذا القول مما ينطبق أيضا على الماغوط، فقد كان صاحب موهبة غزيرة العطاء.. وكان يجد ولا يبحث!

رجاء النقاش

